الملج بياع

### مادغهیت دوتن

## تاريخ بابرل

مع معتدمة من المؤلف خاصة بالطبعية العربية

ترجَمة زينكة عشازار وميثال ابي فاضِل

رنشورات عــوردات بروت ـ بارس



Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



#### مارغريت روتن امنة فخرية للناحف في فونسا

# تاريخ بابل

ىتىجىمة زىينىتى عىـــازار ومىشال!بي فاضِل

منشورات عویدات بروت بارس Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

جميع حقوق الطبعة العربية في العالم محفوظة لدار منشورات عويدات بيروت ـ باريس بيوجب اتفاق خاص مع المطبوعات الجامعية الفرنسية Presses Universitaires de France

الطبعة الثانية ١٩٨٤

## مقدمة المؤلف للطبعة العربية

يجمع المؤرخون المعنيون بدراسة عصور ما قبل التاريخ على أن المجتمعات البشرية الأولى قد نشأت في الشرق . وفي وقت لم يكن لبقية شعوب العالم القديم تاريخ بعد، نجحت تلك المجتمعات في أن تشكل دولاً بفضل تطورها السريع .

وقد لعبت بابل (التي يخلط البعض بينها وبين بلاد ما بين النهرين أو العراق اليوم) دوراً بارزاً. ففي وسط تلك البقعة الفسيحة من الشرق الأوسط الذي يحده غرباً البحر المتوسط، وشمالاً جبال القوقاز، وشرقاً حدود إيران الشرقية، وجنوبا الخليج العربي، وحيث ظهرت حضارات مختلفة، نشرت بابل لواء حركة ثقافية موحدة.

ونظراً لوقوعها بين الهضبة الإيرانية في الشرق، وهضبة آسيا الصغرى في الشمال الشرقي - وهاتان الهضبتان هما امتداد لسهب آسيا الوسطى الكبير الذي انطلقت منه التحركات الكبرى لشعوب العمالم – ونظراً لكونها محكومة من الفرب بصحراء الشام الكبرى التي كان يمبرها البدو الساميون ، فقد توصلت بابل إلى هذه الهيمنة بفضل الجهد العنيد لدى شعبها المقيم .

وما أن نشأت الحاضرات الأولى حتى شرعت بتنظيم مجاري نهريها الكبيرين : دجلة والفرات ، وبانتزاع التربة من فيضاناتها، فاكتسبت أرضها خصوبة أسطورية . وقد استوطن السومريون منذ فجر التاريخ السهل الجنوبي من بلاد ما بين النهرين ، وهو سهل أصبح أكثر غنى من المقاطعات المجاورة ، وإليهم يُعزى دور رئيسي في توفير المقومات الأساسية لحضارة الشرق الأوسط .

وقد تم تبسيط تلك المقومات أو تحويرها بفضل إسهام الساميين. ويلاحظ المرء منذ القديم وجود جماعات من البدو كان أهمها جماعات الغرب المؤلفة من الساميين. أما التنقلات التي لم يهدأ لها سبيل ، وأحيانا التنقلات الفعلية ، فقد قوت بشكل دائم العناصر السامية عند تلك الشعوب. وقد اجتاح الأكاديون السومريين ، وتسلسل الأموريون بين السومريو – اكاديبين فأسسوا مدينة بابل في بداية الألف الثاني. ومنذ القرن الحادي عشر، قبل عصرنا هذا ، انتشر الآراميون على تخوم بلاد ما بين النهرين. ونظراً لعلاقتهم بالشعوب الكادحة المقيمة عندأطراف الصحراء فقد عقد البدو شبكة من المبادلات ، ومن أجسل الصحراء فقد عقد البدو شبكة من المبادلات ، ومن أجسل

تلك الحركة التجارية الواسعة طوروا محطات القوافل ففتحوا باب الثروة أمام تدمر التي حاولت في تلك الحقبة السيطرة على الشرق الأوسط والوقوف في وجه روما .

أما المرب فإن التاريخ يذكر غزواتهم هنا وهناك قبل الفتح الإسلامي بزمن بعيد . وقد غنموا من مخلفات آلاف من السنين كانوا قد وجدوها في البلدان التي استوطنوها ، ووصلهم جزء من تراث الحضارة البابلية التي نقلوا لنا مقوماتها في المصور الوسطى .

وهكذا وبعد ان ازدهرت على امتداد الشرق الأوسط تخطت هـذه الحضارة حدود موطنها ، فقامت تبادلات عديدة منذ القديم بين الشرق والغرب ، بحراً على أيدي الفينيقيين، وتجارياً مع السوريين. إلا أنه بفضل تدخل الإغريق الذين أتوا قديماً للتعلم في مدارس آسيا الصغرى التي بقيت مؤتمنة على «علوم» البابليين وصلت إلينا تلك المعارف التي استوعبوها.

وها نحن نحاول على ضوء دراسة الوثائق المبعثرة ، المجتزئة ويا للأسف ، التي حصلنا عليها من الحفريات ، تفسير أصالة الحضارة البابلية .

مادغربت روتن



### شهرة بابل

إذا كان غمة مدر ذاع صيت ماضيها الشهير في التاريخ والاسطورة ، فإن بابلهي من بين تلك المدن! وأطلالها هي أقدم بكثير من أطلال مدن الحقبة الكلاسيكية التي ما زالت تجذب الأنظار إليها منذ عصر النهضة ، فقد أثارت هذه الأطلال فضول الباحثين في كل حين. وكانت أخبار المسافرين القدماء ، منهم والمعاصرين على حد سواء ، وكتابات المؤرخين الإغريق ، وكتاب التوراة مصادر معلوماتنا الوحيدة عنها حتى منتصف القرن التاسع عشر . فمنذ تلك الفترة وستع حل رموز الكتابة المسارية ، والتمقيبات الأثرية ، معلوماتنا وجددها. وهذه الوثائق البابلية بالذات هي التي تقص علينا بجد بابل . وعلى هذا النحو خرجت هذه الحاضرة من الاسطورة ، ومن كفن الأرض الذي

طمرها منذ آلاف السنين . ونحن إذ نتصدى لدراسة تاريخها ٬ فليس لنزوة عابرة خطرت لنا ٬ بل لتوافر نصوص بين أيدينا يدعمها ما تبقى لنا من آثار .

شهرة بابل استنادا إلى الكتابات المسمارية . - لم "تحط أية مدينة أخرى ببريق الشهرة التي أحيطت به بابل في أعين سكان بلاد ما بين النهرين القدماء . فقد أغدقت عليها الكتابات البابلية شهرة لا مثيل لهـا . وعودة بنا إلى عملية الخلق نجد و حكاية التكون الكلدانية » تخبرنا بما يلى :

«لما لم تكن قد أنشئت أية مدينة بعد ، ولم يكن قد تكوتن أي تجمع ، يوم كانت البلدان قاطبة مغمورة في لجة « البحر » يومذاك أنشئت « المدينة العامرة » وشيد الايساجيل (۱۱ ، هذا المقر الذي سكنه مردوخ وسط الأوقيانوس ؛ ولما كانت بابل قد أنشئت ، ومقر الإله قد انتهى بناؤه خلق مردوخ الأنونانكي الذين أغدقوا على المدينة « إسما شهيراً » . ثم جدل مردوخ على صفحة المياه حصيرة ، وضع تراباً أفرغه فوقها ، وأفرغ ماء أيضاً . ثم خلق الانسانية في ما بعد ليسكن الآلهة في مقر بديع » .

فبابل، في هذه الرواية ، هي المدعوة « مدينة الكل » ، أو

١ - الايساجيل ، أو الد أي -- سا -- جيل ، هو مقر الاله مردوخ ، أهم
 ٢ لمة بابل ( المترجمان ) .

«المدينة العامرة»، وهي أولى المدن التي أنشئت . - وعلى أثر تماثل في اسمها ، أطلقت الصفة ذاتها على مدينة أريدو . - فقد ظهرت بابل من الهباء ، وهيكلها الأيساجيل هو أول بنيان شيده مردوخ . ومن ثم مزج الإله التراب بالماء ، وأفرغ هذه العجينة على حصيرة من القصب ، وضعها على صفحة مياه الأعماق ، ثم خلق الانسانية . ومن البديهي جداً أنه قد أريد بذلك اطلاق العنان للخيال عند وضعها على هذا الشكل فوق كل مدن العالم الأخرى ، وبإعطائها الأقدمية عليها . فمن المنطلق ذاته تعلن مقدمة شريعة حورابي ان الإلهين انو (إله الساء) ، وإنليل (سيد البلدان) ، قد وهبا السيادة على الكون للإله مردوخ ، وركزا ماوكيته على بابل التي و علا مقامها فوق كل المقاطعات . . . . » .

وكانت بابل في أعين البابليين مركز المسالم ، الاومقائوس (omphalos). وقد وجدت خسارطة مرسومة على لوحة من الخزف تعود إلى العصر الفارسي، وهي تمثل العالم القديم ، كما كان يتصوره أهل بابل ، وكانت تلك البلاد تشغل وسط الدائرة ؛ وفيها مثلثات تدل على بعض المناطق ، ولجهة الشمال يقرأ المرء هذه العبارة : « البلاد التي لا تشاهد فيها الشمس » . وحسب قول بروينس إن هذه الخارطة صحيحة من الوجهة الطوبوغرافية ، فإذا ما وضعنا فوقها خارطة من خوارط اليوم ، مركزها بابل ،

فإن المثلثات الخسة تشير بوضوح ، حيث هي تمامــــا ، إلى بلاد إيران ، والقوقاز ، وآسيا الصغرى ، ومصر ، وشبه الجزيرة العربية . ونجد فيها أيضاً النهرين ، والجبال والمستنقعات .

الكتاب العرب. وقد حافظ ابن خلدون في القرن التاسع، والطبري، وهو من القرن نفسه تقريبا، وكذلك ياقوت، صاحب المصنفات في القرن الثالث عشر، على التقليد نفسه الذي جعل من و بابل و «قلب الايران شار» أي قلب العالم. «وقد استقى المسلمون معلوماتهم وأخبارهم الأسطورية عن مدينة بابل من مصادر ثلاثة: يهودية، وفارسية، ومسيحية، وقد أضفت هذه المصادر أعضاً الأقدمية على بابل ».

التوراة . – وقد أسهم كتاب التوراة ، والمؤرخون الأغريق في إشاعة شهرة بابل نبوخذ نصر ، التي كانت يومها في أوج قوتها وغناها وتأثيرها . وكان والسبي ، أحد الامور التي اشتهرت به جداً . فقد كان هذا السبي الجماهيري نتيجة سياسة خرقاء تزعمها الملك اليهودي ساداسياس . فنظراً لموقعها على امتداد فينيقيا ، حاولت فلسطين ( الواقعة هي أيضاً بين القوتين العظيمتين في ذلك الزمان : مصر من جهة ، والامبراطوريتين البابلية والأشورية من جهة أخرى ) دون جدوى ، اتباع سياسة توافق وتوازن . وبصورة متبادلة كانت تجتاحها إحدى هاتين

الاثنتين ، فقد كان الجاز السوري ــ الفلسطيني مجال صراعات متواصلة بين تلك الدولتين العظمين . ونظراً لاسترساله في عواطفه المصرية جر" ساداسياس بلاده لصراع غير متكافىء ضد بابل ، وذلك بالرغم من تحذيرات النبي ارميا الذي نصحه دون جدوی ، بالرضوخ لنبوخذ نصر ، ولهذا السبب جر على نفسه غضب شعبه. ولما 'هزم ملك مصر، واحتلت القدس (اورشليم)، توفي الملك ساداسياس في الأسر، و'نهبت اورشليم، ونهب هيكلها وقصرها ، وسبي شعبهـا فتعززت اليد العاملة التي استخدمت في تنفيذ المشاريع الكبرى التي أمر بهما نبوخذ نصر لتجميل بابل العظيمة والريف الذي يحيط بها . وقد أتاح لنا كتــّاب التوزاة بفضل ردود فعلهم (كالنبي دانيال مثلاً ، الذي ألحق بالبلاط وجيء به بين الأسرى ، والذي ترك لنا كتابات غنية بالاضافات السابقة التي تشير إلى سقوط بابل ) ان ندرك مدى قو"تها . ولم يعط النبي حزقيال ، حين تنبسأ بخراب مملكة يهوذا ، وصفاً مباشراً لبابل ، ولكن رؤاه التي تتحدث عن مخلوقات عجيبة ، وحيوانات مستغربة ، هي مستوحاة بشكل واضح من المنشآت العملاقة التي كانت تزين بها بابل جدرانها وأبنيتها. أما في ما بقي فــــإنه لا يمكن إنكار فهم اليهود للحضارة البابلية ، لأن هؤلاء المسبيين أخذوا يندمجون تدريجياً بالحياة البابلية . وقد اكتشفت

التنقيبات الاميركية في نيبور، سجلات عائلة يهودية أنشأت في حقبة لاحقة - نوعاً من «المصرف» كان يحل محل مكاتب الهياكل القديمة، ويتعاطى كل المبادلات، ليس فقط مع البابليين، بل مع الفرس أيضاً، والميديين والآراميين. كا عرف في بابل أيضاً «مصرف» كبير أداره اجيبي وأولاده وخلفاؤه، منذ عهد نبوبلاصرحق عهد داريوس.

الكتتاب الأغريق . - أصبحت المعلومات مع الكتتاب الاغريق أكثر دقة . ويأتي هيرودوت في طليعة أولئك الذين تركوا لنا أوصافاً لبابل. ولشهادته قيمة أكثر بكثير من شهادات أولئك الذين جاؤوا بعده وكرروا أقواله بطريقة أو بأخرى . ووفقاً لما يرى لوغران ، فقد أنهى هيرودوت جولاته حوالي السنة ، 63 ق.م. وكان عليه أن يجمع خلال رحلاته الوثائق التي استعان بها لتحرير كتبه التي يمكننا أن نقابلها بالكتابات المسارية التي كانت أساساً لعمله . وثمة تصحيحات للتفاصيل والتأويل قد أصبحت ضرورية ، لكن جمل عمله يبقى ذا قيمة عظيمة . واعتبر أصبحت ضرورية ، لكن جمل عمله يبقى ذا قيمة عظيمة . واعتبر كانت بابل في أواخر أيامها . ويعتبر ديودور المعاصر له ، الذي استند إلى معلومات كتازياس ، وهو طبيب إغريقي أقام في بلاط الملوك الأخيديين ، من موقعه هذا أكثر دراية ببلاد فارس من

بلاد بابل .

وبری دیودور وکانت ـکیرس الذی کرر أقواله ، ان هذه المدينة تأسست على بد الملكة سميراميس ، لكن المرء ببحث يلا جدوى عن هذا الاسم في لوائح السلالات البابلية. وعلى المكس؛ فإن مسلة تذكارية اكتشفت في أشور ، تشير إلى أن هذه الملكة هى من بلاد أشور واسمها سامورامات ، وقد قامت بمهام الوصاية إلى أن بلغ ابنها اداد - نيراري الثالث سن الحكم. هذا ما حدث في نهــاية القرن الثامن ق. م. والظاهر أن فترة حكمها كانت مزدهرة ٬ وكان لها سطوة امتدت لفترة أطول بكثير ممــــا هو مألوف، لأن المؤرخين ينسبون إليهاكل الأعمال الكبيرة تقريباً. وهكذا فإن الطريق الملكية الكبيرة التي وصلت سارد بسوزة ، والتي يبلغ طولها زهاء ٢٤٠٠ كلم ، وقد استعملها الفرس في مــا بعد ـ وهؤلاء ما كانوا يسلكون في الواقع إلا طريق القوافل القديمة - قد دعيت « طريق سميراميس » . ومنذ الوقت الذي أنشئت فمه حقول النخمل التي أطلقت شهرة على مدن مــا بين النهرين ، بدأت حركة مرور كانت تشتد تدريجياً بين مراكز الأسواق تلك ؛ ونظمت محطة لترحيل القوافل؛ وبقيت محطات الترحيل تلك تقريباً على مــا هي عليه منذ العصر القديم حق أيامنا هذه التي أوحت للسيارةوالطائرة حرق كل هذه المراحل .

الرحالة . – ان الرّحالة الذين قطعوا تلك المناطق لم يقوموا برحلاتهم إلا بعد تكبد مشقات كبيرة . وكانت الروايات الق تركوها نادرة جداً . فحالة الآثار لم تكن مشجعة ، ولم يكن ثمة شيء يشد انتباه المسافر حميين كان يمر بالقرب من موقع كان ذا أهمية في سالف الزمان ، ولم يكن بإمكانه أن يجد فيه شيسًا! وكان أول شخص ترك لنا رواية تكاد تكون مفصلة عن تلك الآثار هو الحاخام بنيامين ، من تيدال ، وقد عاش في القـــرن الثاني عشر ب. م. ، فهو يصف بابل على هذا النحو : « بابل هي الدوم مهدمة بكاملها ، ولا تزال خرائب قصر نبوخذ نصر باقية فيها ، ويصعب الوصول إليها بسبب الأفاعي والأبالسة ... ، . ولم يُظهر هذا الرحالة أية روح نقدية ، وقد اعتقد أن بإمكانه مزج برج بیر – نمرود ، الواقع علی زهاء ۲۰ کلم من بابل ، بآثار برج بابل الشهير . واقترف كارستان نيابوهر الخطي ذاته سنة ١٧٦٦ ب. م. وبإذعانهم لأقوال الأهـــالي لم يتجرأ العديد من الرحالة على المخاطرة بأنفسهم في الخرائب التي كانت تمنع الناس من الوصول إلىهـــا بسبب الأفاعي والحيوانات السامة . إلا أن بياترو دالافالي تجرأ على ذلك في سنة ١٦١٦ . ولاحظ حــالة الغموض التي تبدو فيها تلك الخرائب . فقد حاول أن يمزج بسين القصر أو المجلبة، التي وصف شكلها المستطيل، و «مقبرة باليس»

التي أشار إليها سترابون. وقد أتى بقطع من الآجر من البرج ذي الطوابق ، ومن القار الذي كان يشد تلك الطوابق إلى بعضها البعض ، مثبتاً بذلك وصف بناء برج بابل الذي ورد ذكره في الته الة :

و وقد استخدموا الآجر حجراً ، والقار ملاطأ ، .

وقد تمكن بالفعل من التعرف بصعوبة على خرائب الآثار التي وصفها هيرودوت. وفي سنة ١٧٩٤ خلط العالم الطبيعي اوليفيه وهيكل باليس ، الذي وصفه الكتتاب القدماء بأهم الأطلال الباقية من و المجلبة ، التي يطلق عليها الأهالي إسم المقلوبة ، أي التي قلبت رأساً على عقب ، نظراً لمظهرها (الشكل ١ ، ص ١٨). ولقد تبين الإنكليزي ريش ، في العام ١٨١١ ب. م ، مدى اتساع بابل. وعين ريمون ، الذي ترجم كتاب ريش وذياله بشروح ، مكان معبد باليس في محلة عمران بن علي ، ومكان وتقربنا مناقشات بكنفهام (١٨١٦) ، وبايي فرايزر (١٨٣٤) ، والكولونيل شاسني (١٨٣٨) ، من تلك الفترة التي كانت فيها التنقيبات على وشك أن تقدم لنا الحجج التي لا تدحض ، وهذه الحجج هي التي سنستنطقها الآن .

منظَّى الموقع. - عندما أجريت التنقيبات الأولى على موقع بابل ، كان يبدو منظر الخرائب منذ زمن بعيد جداً كا هو اليوم

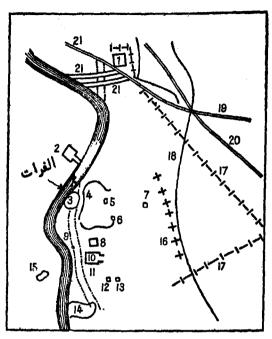

الشكل ١ - منظر الموقع ,

الحالة الراهنة لحراثب بابل ( عن كولديوي واندراي ) .

١ - بابل ٢ - قربة عنائه ٣ - قربة قوبرش ٤ - القصر ( الجلبة ) ه - أي - ماه ( هيكل فين - ماه ) ٢ - هيكل عشتار اكاد ٧ - السرح ( الاغربةي ) ٨ - ايتاماننكي ( برج الطوابق ) ١ - بقال الجسر القديم ١٠ الايساجيل ( هيكل مردوخ ) ١١ - عمران بن علي ٧١ - هيكل غولا ٣١ - ايباقوتيلا ( هيكل نيئورة ) ١١ - قسرية الجميمة ١٥ - قرية سندشار ٢١ - بقايا السور الداخلي ١٧ - بقايا السور الحارجي ١٨ الطريق من بغداد الى الحلة ١٩ - قنوات قديمة .

=: = : = الجرى القديم لنهر الفرات

عندما نطل علمها من جهة بغداد (الشكل ١ ، ص ١٨). ولم مُنجِر أشفال مختلف البعثات على تلال الخرائب سوى تعديلات جزئمة ، وقد بقى شكل الأرض العام على حاله . وبينا كانت طريق الاحتفالات في الشمال الشرقي تزدان «بباب عشتار » الشهر، كان يربض فوق تلك الخرائب من جهة الشرق نصب لأسد ، ثبت الموم على قاعدة ، وعرف باسم « أسد بابل ». ويمتد موقع بابل على طول الضفة اليسرى لنهر لفرات ، على مسافة تزيد على ٣ كلم ، وقد ُعين الحد الأعلى شمالًا بتلة لها ذات الاسم الشفاف الذي « لبابل » ، وهي تلة يتناقض قحطها مع خصب السهل الجاور . وقد شيدت على تلك التلة قلعة 'يحتمل أن تكون قد بنيت على سطح عال على يد الساسانيين ، أو في بداية الفتح العربي فوق أنقاض نبوخذ نصر . وينعطف الفرات أول الأمر تحت التل لجهة الشرق ، حيث عثر المنقبون على شاطىء مجراه القديم ، ثم ينطلق نحو الجنوب الغربي مسافة ١٥٠٠ م تقريبـــاً . وتوجد بين حقول النخيل أحياء المدينة القديمة الأقل أهمية . فمالقرب من منعطف الفرات الثاني الكبير ، الذي يشكل على وعرض ٤٠٠ م ، بالاضافة إلى أنقـــاض قصر ثان لنبوخذ نصر. وكان مجرى الفرات أكثر استقامة في القديم ، والخرائب القائمة

حالياً إلى الشرق في بطن الأرض؛ كانت أقرب إليه . فتلك هي آثار السور والبرج الشهير ذات الطوابق ( برج بابل ) العائد لمعبد مردوخ ، إله بابل . وثمة جسر عثر على بقايا ركائزه ، كان يصل أحياء الشرق بأحياء الغرب . وفي طريقنا نحو الجنوب نصل إلى التل المعروف باسم تل عمران بن على ، والذي يحوي في جهتــــه الشمالية أنقاض هيكل الإله مردوخ. أمـــا الجهة السفلي من الأنقاض ؛ التي استخدمت كمدافن في العهدين الإغريقي والبارتي، فهي معروفة بقرية الجمجمة، الواقمة إلى الجنوب من نهر الفرات. وفي طريقنا الصاعد من الجنوب إلى الشمال نرى إلى اليمين ، هنا وهنـــاك، بعض مداميك تشير إلى السور القديم . وأهم تلك المداميك يقع لجهة الشرق . ويُشكل ضلعي شكل رباعي تقابل زاويته المتجهة إلى الشرق المنعطف الذي يشكله الفرات في الغرب . أما الطريق التي تتجه من بغداد إلى الحلة فتقطع السور وتخترق المدمنة القدعة .

وإلى الجنوب الغربي ، وعلى بعد ١٧ كلم من الحلة ، تقع تلال بير – غرود وبورصيبا القديمة ، وفي القديم 'ظنتت أطلالها المرتفعة ، التي ما زالت تحتفظ بشكل برج مسنن ، وكأنها آثار برج بابل ، مع انه من المستبعد أن تكون مساحة مدينة بهذا الاتساع . وقد جاورت بابل تجمعات مهمة قامت على مقربة منها .

## أعمال التنقيب

بعثة فرانل - أوبرت . - بدأ أول استكشاف على لبابل سنة ١٨٥٢ . وكانت قد انقضت يومها عشرة أعوام على أعمال التنقيب التي بدأهما بوتا في نينوى وخرصباد ، على مقربة من الموصل. وكانت فرنسا قد تخلت يومئذ عن كل نشاط علمي في الشرق غداة ثورة ١٨٤٨ ، وكانت إنكلترا هي التي أخذت على عاتقها زمام التنقيب في بلاد أشور . ولما عادت الأحوال السياسية إلى مجراها الطبيعي، أرسلت الدولة الفرنسية بلاس إلى خرصباد سنة ١٨٥٨ ، ومنحت البعثة العلمية والفنية في بلاد ما بين النهرين وميديا ، مبلغ معنحم في تلك الأيام، وقد ترأس تلك البعثة السيد فرائل الذي كان قد اكتسب خبرة وقد ترأس تلك البعثة السيد فرائل الذي كان قد اكتسب خبرة

طويلة في بلاد المشرق. وكان يعاونه آنذاك جول أوبرت الذي أصبح فيا بعد أحد مؤسسي دراسة الحضارة الأشورية في فرنسا والمهندس المعاري السيد توماس. وكانت النتائج الباهرة التي حصل عليها الانكليز في نينوى التي سرعان ما غادرها بوتا وقد أهابت بالمنقبين البحث عن حاضرة كفيلة بتبرير الجهد المطلوب. وكان على تلك البعثة أن تتجه شطر بابل الملك التي كانت التقاليد قد رعت دائماً ذكراها. فقد غادرت باريس في أول تشرين الأول سنة ١٨٥١ ومرت بالموصل في ٤ آذار سنة اصطراب حبل الأمن في تلك المنطقة والمعاملات المطلوبة أثناء السفر.

وكان «أسد بابل » ، الرابض على تلة القصر ، أول أثر ظهر لأعين المستكشفين. وظهر هذا الأسد وهو يبطح رجلاً مستلقياً على ظهره وقد بذل جهده للتخلص منه . وترتكز هذه المجموعة التي يبلغ طولها ٣ م وارتفاعها ٢ م. على قاعدة ضخمة من حجر البازالت تعطي انطباعاً بأن هذا التمثال يكاد يكون متأكلا ، وقد يعود تأكله لمرور الزمن الذي أتلف التمثال. وقد بقي أصل هذا الأثر مجهولا . أما طراز هذا الحيوان الثقيل والقوي فإنه هذ كرنا بتمثال حثي في شمالي سوريا ، يعود ربما إلى القرن العاشر

أو التاسع قبل المسيح ، وقد يكون نقل إلى بابل بين غنائم الحرب ، وقد رآه ريش سنة ١٨١١ ، وكان يومها تحت تلة من الركام . ومنذ ذلك الحين لم يأل الأهلون جهداً بأن يبرزوه للمسافرين ، وقد وصفه أحدهم وكأنه فيل تحطم خرطومه! وقد كشفت النقاب عنه كلماً بعثة فرانل – أوبرت وأعادت ، قد كشفت النقاب عنه كلماً بعثة فرانل – أوبرت وأعادت

وقد كشفت النقاب عنه كلياً بعثة فرانل – أوبرت وأعادت تنصيبه من جديد على قاعدته ، ومنذ ذلك الحـــــين وهو لا بزال ماثلًا للميان ؟ وعندما نقارن مختلف التأويلات التي تناولت هذه التحفة الفنية ، ندرك عندئذ الصموبة التي تبرز عندما نعطي لأثر ممين هوية معينة .وقد أو له الكولونيل كابل على أنه تمثيل «النبي دانيال وهو في حفرة الأسود ، ، وقد نوقش هذا الأثر من قبل العديد من الباحثين؛ فوجدوا فيه أسداً ، وفعلًا ، وتمثالًا إغريقناً حسب قول توماس ، وهو لا يزال لغزاً كما يقول فرانل . وقسد فشلت بعثة فرانل - أوبرت فشلًا ذريعاً . ففي نهـاية القرن الماضي ، كان التنقيب نوعاً من درس لسوق الآثار . ولكن بابل لم تنتشل كزميلتها نينوى من عالم النسيان ، فقد نهبت منذ القديم على دفعات . ولما فقدت قوتها ، جردت من روائعها الفنية لصالح منافساتها . وقد انتزع منها فلاحو المناطق المجاورة ، فيما بعد ، كل ما كان يازمهم لصنع منشآتهم أو حق لصنع الكلس. فحيث كان القصر لم يعثر المنقبون إلا على قطع من الآجــــر المزخرف ،

وقد استخدمت لصنع حيوانات ضخمة الجثة في النقش المارز ، ولصنع الآنية الملساء ، واعتقدت البعثة استناداً إلى أوصاف ستازياس ، التي كررهـا ديودور ( الفصل ٢ ، الفقرة ١ ) ان النقش البارز المزخرف كان يعتقد أنه يمثل مشاهد صد كانت تزين جدران القصر ، أما ما يقصد بهـــا فكان صوراً لحموانات مقدسة كانت تزين «باب عشتار» وجدران «طريق الاحتفالات». ولم يعثر المنقبون في تل عمران بن على إلا على نواويس من الطين الحي ، وعلى جواهر من مدافن العهد البارتي . ولما كان التنقيب قد سار أفقياً وليس في العمق ، لذلك لم يكن بوسعنا أن نكو"ن فكرة واضحة عما كانت تمثله تلك البقايا . وبناء لشرح المنقيين بإمكاننا الرد على أن اهتمام علماء الآثار الوحيد في تلك الفترة كان منصبًا على البحث عن الشيء النادر وعن الأثر. فقد قاموا أحمانًا بأعمال همجية حقاً لتخريب الآثار ، فنزعوا رؤوس التماثيل التي لم يكن بوسعهم حملها ، فبتروا الآثار على هذا النحو بتراً لا علاج له . وإليك أيها القارىء ما سجل لنا التاريخ من عقلية المنقبين الهمجيين . فثمة مثل نموذجي عن هذه المقلية في تقرير لفرانل أرسله إلى الوزارة المعنية بالأمر (رقم ٥ ، تاريخ ٢٣١ ذار١٨٥٢): أما بالنسبة لطلل بير ــ نمرود المصنوع من الزجاج ، والواقع غربي الفرات ، والذي يخال الناس عادة انه برج بابل، فقد صرح لي الكولونيل رولنسون بأنه لا يعتقد أن استكشافه سهل إلا عن طريق لغم يشق انفجاره البرج إلى شقين ، ويفتح لنا داخله. وإذا كنت قد نجحت في ما بعد في عقد صلات طيبة جداً مع العرب ، أسياد الصحراء التي يقع فيها بير - نمرود ، فلكي استطيع القيام بعملية من هذا النوع ، فهل تأذنون لي يا معالي الوزير باللجوء إلى هاذا الإجراء ؟ ثم هل بوسعي أن أطبق الأسلوب نفسه على أراضي الآجر الحي او المشوي ، الواقعة على الضفة اليسرى من نهر الفرات ؟ ولا أخفيك أنه لو أن الإنكليز الذين خابوا في مسعاهم فكروا في إجراء لغم في تلك الركام المغلقة الكنت أتمنى بأن أقوم بذلك قبلهم . ولكنني لن أقوم بشيء من هذا القيدل قبل الحصول على موافقتك .

ولحسن الحظ انه بالرغم من موافقة الوزير المختص لم ير هذا المشروع النور! وكان على هذه البعثة أن تنتهي بكارثة . فقد كان من المفروض أن تنقل آثار بابل القديمة ، بالاضافة إلى تلك التي استخرجها بلاس ، خليفة بوتا ، من خرصباد بواسطة الطوافات ، والنقل النهري حتى مصب نهر دجالة . وكان وضع الأسطول النهري الصغير صعباً بسبب أنواء النهر ، وأعمال الأهلين العدائية . فقد غارت الآثار القديمة في غياهب نهر دجلة ( ١٨٥٥ ) .

ولاستنطاق خرائب بابل ، بقيت لنا إمكانية التنقيب في

العمق ، وهو تنقيب يزيل الأنقاض عن الأرض بشكل علمي طبقة بعد طبقة . وذلك كان عمل البعثة التي أتت في أعقاب بمثة فرانل .

تنقيبات كولديوي. وفي نهاية آذار سنة ١٨٩٩ وبتشجيع من الجمية الشرقية الألمانية ، أقامت في بابل بعثة كان على رأسها كولديوي ، ومكثت فيها حتى سنة ١٩١٧ . وقد كشفت هذه السنوات الثاني عشرة من العمل القليل من الآثار ، كا يتبادر إلى الذهن لدى زيارة متاحف اسطمبول وبرلين . ولكن هدنه التنقيبات جملت قضية إعادة كتابة تاريخ بابل والحياة فيها أمراً مكناً .

تاريخ بابل

لبابل موقع فريد في أهميته . فهي لوقوعها من جهة على لطريق النهري الكبير الذي يشكله نهر الفرات ، كانت تربط لاد بابل بسوريا وبالبحر الأبيض المتوسط ؛ وكانت تتصل من جهة أخرى ، بفضل تلك الطريق ، بآسيا الصغرى وببلاد فارس وتشرف على الطريق التي توصل إلى كرمنشاه عبر جبال زغروس . فقد كانت تقع في وسط الحوض الجنوبي لنهرين كبيرين يؤلفان بلاد ما بين النهرين . وبنيت على الضفة اليسرى لنهر الفرات الذي يحميها من الفرب في أقرب نقطة تفصله عن نهر دجلة الذي كان يقيها من جهة الشرق . وفي ما بعد ، انطبق وضعها المميز هذا ، على سلوقية وستازيفون . وتنعم بغداد اليوم ،

وهي تبتعد أكثر منها إلى جهة الشهال ، بالمزايا ذاتها .

فهذا الموقع المميز هو الذي جعل مؤسسي السلالة البابلية الأولى في حدود القرن التاسع عشر ، يتبنونها كعاصمة لهم . في حين ان بناءها سبق كثيراً تأسيس هذه السلالة ، التي عرفت بابل في ظلها انطلاقة كبرى. وفي أوائل عهدها كان يمتد خراجها إلى منطقة الأكاديين ، والساميين الحضر الذين احتلوا جزءاً كبيراً من بلاد ما بين النهرين حوالي القرن الخامس والعشرين ق. م. تقريباً .

شهرتها في ظل سلالة أكتاد. - لقد اشتهرت بابل على يد أحد أولئك الملوك الذي كان يدعى شار - كالي - شاري ، والذي لا وضع أسس معبد الآلهة أنونيت (عشتار أكاد) ومعبد الإله أ. مال في بابل». وقد كتب إسم بابل بطريقة الرموز، وهو يقرأ باللغة السومرية: كا. دينجر. را (كي) ، وهو اسم ترجمه الساميون باب - ايلي ( بالعبرية باب - ايل ) الذي يعني « باب الشه. فقد كانت بابل إذا مدينة دينية . وازدادت أهميتها خلال النصف الثاني من الألف الثالث واصبح احتلالها مكسباً مفرياً في عين الملك دنجي أو الملك شولجي من سلالة اور الثالثة ( في القرن الثاني والعشرين ) .

السلالة البابلية الأولى . - كان ذلك مباشرة بعد أن وقع

عليها اختيار السلالة الأولى ، التي يقال لها « سلالة بابل » . وقد أسس هذه السلالة شعب من السامنين البدو : ﴿ الدُّنُّ لِمُ يُعْرِفُوا ا الغرب ». وكان السامدون البدو ، وهم رعاة وأصحاب قوافل في الوقت نفسه ، يتنقلون في الصحراء ؛ وقد تسللوا إلى البلاد التي احتلها الحضر ، فنقلوا لهم بضائعهم ، وتوصلوا إلى السيطرة عليهم . وكان الوقت بعدئذ، ملامًا بشكل خاص لاحداث تغيير في السلطة . فالحروب التي أضعفت امبراطورية سومر واكاد وأدت إلى سقوط أور الثالثة التي حلت محلمــــا سلالتا اسين ولارسا ، أتاحت لهذا الشعب الطموح أن يقتطع جزءاً واسماً من ذلك الميراث. فأسسوا فيه دولة اتخذت من بابل عاصمة لها. لكن هؤلاء الساميين البدو عند استيطانهم في تلك الأرض ، قد موا الدليل على مدى فهمهم لمنى الحمكم . فقد أرسوا قواعد إدارة منظمة وعرفوا كيف يتخذون الإجراءات الضرورية لتحقىق عظمة مملكتهم. فحتى ذلك الوقت الذي حان فيه تأسيس مملكة بابل، كانت تشكيلاتهم السياسية لا يزال ينقصها التلاحهم. ومنذ أوائل عهدها ، نشبت الصراعات فيها على تملك مراكز القوافل ومرابطها . أما المدن السومرية التي كانت في بادىء الأمر مستقلة

ومحكمها أمراء محلمون، فقد ألفت أحمانًا جماعات مؤقتة ، كانت مصالحها المتنافسة سرعان ما تفرط عقد تجمعها . ويبدو أنه حتى أثناء تأسيس امبرأطورية سومر واكادلم يكن الشعور بالوحدة الوطنمة يوحد بين تلك الحاضرات. فقـــد كانت الانتفاضات الداخلية تتفجر دون انقطاع ، ولم تكن البــلاد قد وصلت بعد إلى نضجها السياسي ، ولم يكن عمل الأسياد الدؤوب قد أتى ثماره بعد. ففي الوقت الذي كانت فيه موجة الفازي السامي على وشك ان تجتـــاح كل شيء ، اهتم آخر ملوك السومريين – الأكاديين ، الفخورين بانتسابهم إلى مهدهم الحضاري القديم الذي حمل الحضارة ، بجمع كل ما كان قادراً أن يظهر تقدم وعظمة أسلافهم . وقبل أن تنقرض مملكة سومر وأكاد تجلَّت أهميــة العمل الذي أنجزته الأجيال السابقة ، منذ استيطانهاعلى الأرض الغرينية في جوار الخليج العربي. ففي هذه البلاد التي يهيمن عليها المجرى الغزير لنهري دجلة والفرات ، نجح الأهالي بعد صراع عنيف في إقامة نظـام للري ، وذلك بجر مياه هذين النهرين العظممين ، مفسحين المجال بذلك لتنظيم الزراعة . فـــــــــــــم ينشئوا بادئء الأمر ، سوى واحات انتشرت فيهــــا ، بعدئذ حقول النخمل؛ والمستودعات؛ ومراكز الأسواق التي أصبح غناها لقمة سائفة لشعوب أكثر فقرآ، أو أكثر جشعاً. وبعزي سبب

انقراض هذه الحاضرات إلى ضمف تعاضدها . لكن هذا النقص في التلاحم بدأ يخف تدريجيا . وفي النهاية توصلت شبكات الأقنية التي كانت تحيط بكل مدينة إلى الالتقاء انظراً لتشعبها . فقد اننشرت الأقنية في بلاد ما بين النهرين على شكل شبكة هائلة . ووجدت المراكز المدينية المرتبطة بواسطة الطريق النهري انفسها انها ترتبط ببعضها البعض بشكل افضل من ارتباطها بواسطة الطريق التي تتبعها القوافل . فاختفت بذلك التجمعات الخاصة . وكان أفضل ما قامت به السلالة الأولى في بابل هو قدرتها على استغلال النضج الاقتصادي للبلاد ، وعدم الكف عن قطوير هذا النضج . وكانت شبكة الري تتكامل من عهد إلى عهد . والماوك الذين يعطون لأحد سني حكمهم اسم الحدث المميز يشيرون إلى تلك السنة باسم سنة شق قناة معينة .

حموراً بي . - كان حمورا بي أعظم حكام هذه السلالة . فبعد أن سيطر على جميع مدن بابل الكبرى ، وطد الوحدة السياسية في البلاد . ولكي يؤمن الاستقرار للمملكة الجديدة ، مد فتوحاته حتى الفرات الاوسط ، حيث أخضع مدينة ماري وعدة مناطق أخرى تقع وراء نهر دجلة . وبالاضافة إلى كونه فاتحاً ناجحاً ، فقد كان أيضاً إدارياً بارزاً . فنراه في مراسلاته يلح بشكل خاص على الضرورة العظمى لصيانة خطوط الملاحة . وقد حققت النمو الاقتصادي للبلاد فساعد بذلك على خلق الروح «القومية».

لكن ذلك لم يكن سهل التحقيق لو لم يجعل اسياد السلالة الأولى من بابل ، بلباقتهم الرفيعة ، مركز كل الحياة الدينية ، ومن إلهها مردوخ إلهاً « قومماً » . وقد أصبحت عبادة هذا الإله نوعاً من الالوهة السياسية الوحيدة التي كان يجب أن تندرج تحتما المعتقدات القدعة . فمنذ ذلك الحين ارتبط مصير الإله مردوخ بمصير مدينة بابل . وازدهرت فيها حركة بناء الهياكل حق آخر أيام حمورابي . وتركزت في بابل الحياة القضائية التي ارتبطت بالحماة الدينية أيضاً ، لأن قضاة الملك كانوا يقيمون فيها . و'تبرز شريعة الملك حمورابي هذا التركيز في السلطة الملكية ، فالملك الذي يعمل لصالح الإله « العلي » هو الذي ينشر القوانين. فطاعة القانون الإلهي هي في احترام هذه القوانين ، وفي انتهاكها مجلبة للغضب الإلهي . فليس العقاب الذي يطال المخالف طابع غير طبيعي فحسب ، بل ان شريعة حمورابي تعاقب المتمرد عقوبات فعلمة . وتطال هذه الشريعة المجتمع المقسم إلى ثلاث فشات : ١ – الناس « الأحرار » ، وهم النبلاء وكبار الموظفين ، ومالكي الأراضي؛ ٣ -- الفنانين الذين يدعون « الموشكينو ، - (واصلها من كلمة ﴿ مسكين ، ) ؟ ٣ – العبيد ، وقد كان العبد بادىء الأمر ، رجلًا أو امرأة ، غنماً من الخارج أثناء حملة حربية أو أثناء غزوة ليستخدوا كعمال أو كخدم قسريين. إلا أنه لم يكن

بالامكان نأمين اليد العاملة بواسطة هذه الطرق فحسب ، ولذلك قام أفراد خسيسون بالبحث عن هذه اليد العاملة؛ ونتج عن ذلك أنهم توصلوا بواسطة الخطف والاقناع ، أو شراء الأشخاص التي لا عون لها، إلى إدخال تجارة ممقوتة أصبحت ممارستها من حقوق المواطنية ، ودخلت في صلب عاداتهم. وكان بالامكان بيع رجل حر بسبب ديونه حتى يكون قد وفي هذه الديون . وكان على سلالته أن تولد في ظل العبودية ، وتبقى فيها إذا لم يتوصل إلى تبرئة ذمته . إلا أنه متى توافرت له الامكانات كان له الحق في أن يفتدي نفسه . وكان بوسعه أن يرث وأن يتزوج حتى من أمرأة حرة ، وهذا مساكان يحد من حقوق السيد على ذريته . وكان بيع عسائلة من العبيد ، وكأنه مملك عقاري له .

كان السبب الرئيسي لهذا الوضع هو الحاجة الماسة إلى اقتناء المديد من العمال.ويبدو انه للسبب ذاته وضع ايضاً قانون التبني. فقد كان هـــــذا القانون متبعاً عند البابليين الذين اهتموا بتأمين القرابين الضرورية للدنيا الاخرى، عندما تكون هذه الذرية قليلة العدد، ولكي يكون لديهم بالتالي يد عاملة عائلية أقل كلفة، وأكثر إخلاصاً للخر المشترك من الغرباء.

وكان قانون العمل منظما بحيث يجب ألا تبقى معه أية قطعة

أرض بوراً ، وذلك تحت طائلة تغريم المزارع. وكانت ثروة أهل بابل وحياتهم بالذات تتأثر بحسن استعمال الأرض ، وخصوصـــا بريتهم المنظم لهما . فثمة قوانين دقيقة كانت تجبر المواطنين على الاهتمام بتنظيم السقاية التي كانت تنمي حقولهم ، والعمل بكل الوسائل على رفع الرمال الملازمة للأقنمة بشكل لا هوادة فمه . ولم يكن بالامكان إلغاء فرائض « أشغال السخرة » تلك . فكان على أصحاب الأملاك والأثرياء أن برسلوا عسدهم إذن ، أو خدمهم عوضاً عنهم . وكانت الأملاك الأميرية ذاتهــــا تشمل الأراضي الواسعة والعديد من القطعان ؟ وكان العديد من العمال يكافأون على أتعابهم بزيادة الفنكم والحبوب لهم . أما على صعيد المبادلات فقد كان الناس يتعاملون بشكل راثع . وليس ذلك لعدم توفر المال ، لأننا على علم بمبادرات حقيقية لتمويل شركات تجارية كانت تسيّر القوافل في ما وراء الحدود ، وغالباً ما كانت تدعمها بغزوات عسكرية لم يكن لديها من هدف آخر سوى فتح أسواق جديدة . وتدل عقود الشركات وعبارات التبنى، وتنظيم اقتناء العبيد الواردة في النصوص الخاصة أو الادارية؛ وخصوصاً في شريمة حمورابي ، كيف أن هذه المونارشية <sup>(١)</sup> الشرقية قد

١ ـ المونارشية هي حكم الفرد ( المترجمان ) .



الشكل ٢ \_ خارطة المدينة

ربطت إداريبها بشبكة من القرارت ، وكيف قيدت حقوق ونشاطات الأفراد ، كما لو كان ذلك في دولة عصرية . ولدينا فكرة عن هذا التشريع المتطور الذي كان يقبل بأن يكون للنساء حقوق لم يتوصل الشرع اليوناني إلى الاعتراف بها ، كحق تملكهن بأنفسهن ثروتهن الشخصية عندما يكن متزوجات . إلا أنه للتعرف العميق على الحالات المتنازع فيها ، كان ينضم شيوخ المدينة إلى قضاتها للحكم في تلك الحالات .

السيطرة الكاشية . حوالي القرن السادس عشر تقريباً ، توكت السلالة البابلية الأولى السلطة لجبليسين من الشرق هم الكاشيون ، الذين حكوا بابل حتى القرن الثاني عشر . وقسد سهل استيطانهم لها الحملة التي قادها مورسيل ملك الحثيين، الذي اجتاح بابل نحو السنة ١٥٥٠ ق.م. وقد حمل الحثيون تمثالي الإله مردوخ وزوجته زربانيت إلى هانا ، التي توجه إليهسا الملك الكاشي، اغوم – كاكريمه ، ليبحث عنها وليرجمها بموكب عظيم الكاشي، اغوم – كاكريمه ، ليبحث عنها وليرجمها بموكب عظيم فخصصوا جهودهم لتحميل المدينة والمعابد . وقد وهب أحسد فخصصوا جهودهم لتحميل المدينة والمعابد . وقد وهب أحسد ضواحي بابل ، وقد بقي نص هسذه الهبة محفوراً على أحد الأنصاب .

المحالة العيلامية والسيطرة الاشورية. - لقد علا نجم أشور الراطلة الني شنها على بابل أحد الملوك العيلاميين ، شوتروك - ناهونتي ( حوالي السنة ١١٧٤ ) ق.م.

ومنذ نهاية الألف الثاني ق. م ، وحتى سنة ٢١٢ ق. م ، و من سنة ٢١٢ ق. م ، قام البابليون بجهود يائسة للتخلص من التسلط الاشوري الرهيب كن بلاد أشور سيطرت على آسيا القديمة خلال كل تلك الفترة . أما بابل التي لم تهدأ الثورات فيها ، فقد تحالفت مع أعداء الاشوريين ، وانتفضت عند كل تبدل في الحكم . وفي بداية عهد سرجون الثاني الأشوري ، أعلن مارودخ - بلادان نفسه ملكا على بابل بمساعدة العيلاميين . ولما كان ملك اشور مهتما بالقضاء على بابل بمساعدة العيلاميين . ولما كان ملك اشور مهتما بالقضاء على أعدائه ، فقد تركه يحكم حتى السنة ٧١٠ ق. م ، وهي السنة التي انتقم فيها ، بينا فر مردوخ - بلادان هاربا إلى بلاد عيلام . وفي بابل ، أخذ الملك اشور بيد البعل سنة ٧٠٥ ق. م ، وحكمها وفي بابل ، أخذ الملك اشور بيد البعل سنة ٧٠٥ ق. م ، وحكمها حتى وفاته سنة ٥٠٠ ق. م .

نهب بابل على يد سنحريب . - كان على بابل أن تتعسر ض للغزو مرات عديدة . فكان ان اجتاحها سنحريب بقسوة شديدة سنة ٦٨٩ ق.م : لقد كان وقعي عليها أسوأ من وقع الطوفان كما صرّح في كتاباته .

لكنه عندما اغتيل على يد أولاده ، وقع اسرحدون الذي خلفه ، وهو ابن كاهنة بابلية ، أسير شهرة مردوخ ، فرقع بابل من تحت أنقاضها .

وإننا لنجد في نقوش سنحريب عن خراب بابل ، وكتابات اسرحدون ، ابنه ، عن ترميم العاصمة ، وثائق عظيمة الأهمية تتجلى فيها المقلية البابلية بشكل فريد . ويروي سنحريب ان البابلين نصبوا «عبداً» على العرش، وانهم فتحواكنز الايساجيل، هيكل مردوخ ، وأخهدوا منه ذهب وفضة الإله وزوجته ليقدموه لملك عيلام ، اومان – مانانو ،

الذي لا يتمتع بالفطنة ولا بالعقل ،

ليحصلوا على مؤازرته لهم ضد بلاد أشور .

فلما نهبوا الكنز الإلهي ليحصلوا على مساعدة العيلاميين لهم: رآهم مردوخ ، وامتلأ قلبه غيظاً ، وثارت ثائرته ... ولكي يسحق البلاد ويقضى على شعبها ، وضع نخططاً رهمياً ...

فارتفعت من الأقنية أمواج كتلك التي ترتفع أثناء الطوفان... فقضت على المدينة ...

وانتقلت معابد الآلهة والآلهات

إلى السماء ...

وعندمـــا أصبح أسرحدون ملكاً ، قرر ترميم بابل. فسأل T لهة الوحي رأيهم في تلك القضية ، ولمـــا لم يكن يويد إغاظة الأشوريين أتباعه ، فقد أعلن بأن غضب الإله مردوخ قد وقع ، وان الإله غفر لبابل خطيئتها ، لأن لوحة أقــــدار المدينة التي كانت تشير إلى سبعين سنة من الخراب لم تكن تحمل سوى العدد ١١ ، ولما كان الوقت الذي يشير إلى نهاية هذه الفترة قد انتهى ، فقد استمجل اسرحدون عندئذ بإعطاء الأوامر لترميم مذابحها . وقد كانهذا التاريخ معقولاً لأن الأعداد المدونةعلى اللوحات تبدلت مواضعها . وكان الترقيم لدى البابليين ، مصاغاً بطريقة حكيمة. فالعدد الذي يمثله مسمار عمودي اختير كوحدة ، ولكن هذه الوحدة كانت ذات قيمة متغيرة ؛ فوفقًا للمكان الذي كانت تشغله من اليمين إلى اليسار كان بوسعها أن تمثل الرقم ٢٠٦٠ أو تربيع العدد ٢٠ ، وكان العدد ٧٠ مكوناً من هذا الرقم الذي يلحق به عدد مكتوب ، بواسطة الاشارة ٧ وكان يساوى ١٠ ؟ فكان يقرأ ٣٠ + ١٠ = ٧٠. ولكن إذا بدلنا موضعالإشارات بوضعنا الإشارة ٧ إلى الأمام ولكن وراءه ٬ أي وراء المسار ٬ وهو الخط الممودي للوحدة ، كان بوسعنا قراءته على هذا الوجه ١٠ + ١ = ١١. ولما كان قد تجلى تدخل الإله، فقد أشار المجموع

الجديد إلى مدى فترة خراب بابل وفةًا للإرادة الإلهية.

ولما توفي اسرحدون ، انتقل عرش بابل إلى ولده البكر شمش - شوم - أو كين ، وانتقل عرش اشور إلى ولده الثاني اشور بانيبال . وقام ملك بابل بمحاولة انقلاب على أخيه ، فمرض مدينته بمحاولته تلك لسخط شديد. ولما أيقن أن لا مفر له من الهلاك ، فضل الموت في قصره مع كل حاشيته ، والقضاء على أمواله التي ألقيت في النار التي أضرمت بناء لطلبه . وقد خلطت الاسطورة الأغريقية بين اسماء هذين الأخوين المدوين ، فروت لنا واقع ما جرى في رواية بعنوان « انتحار ساردنابال . . . » .

وكان بإمكان المرء الاعتقاد بأن بابل قد هزمت ، لكن الموقف كان على وشك أن ينقلب رأساً على عقب .

سقوط نينوى والامبراطورية البابلية الجديدة . - وكان نبوبلاصر ، حاكم بابل ، يتحين الفرص لكي يحرر بابل ، عندما رأى في الميديين ، أعداء بلاد أشور الجدد ، حلفاء محتملين . فقد صبوا جهودهم ضد الأشوريين ؛ وسار جيشاهم نحو نينوى التي الحت نهائياً عن الخارطة ، سنة ٦١٢ ق.م . فأصبحت بابل لمدة تنيف على الثانين عاماً عاصمة لولايتها .

وبعد سقوط نینوی ، رکز المیدیون جهودهم علی منساطق

الشمال والشرق ، بينما ركز البابليون جهودهم نحو الغرب . وكان الاتحاد المصري الذي اتحدت به مملكة يهوذا سبباً لخسارتها ولسبي أهلها سنة ( ٦٨٥ ق.م ) .

الفرس الأخيديون . - وفي سنة ١٤٥ ق. م أعلن قورش نفسه ملكاً على الفرس والميدين و فترك للبابليين رعاية الممتلكات الاشورية وتأمين النظام فيها ، بينا استغل هذه الفترة من الهدوء لسحق أعدائه الأقوياء . ولما حان الوقت لذلك ، انتزع قورش صولجان الملك من يدي نابونيد الضعيفتين ، سنة ٢٥٥ ق.م وبقيت بابل ، التي ألحقت بالامبراطورية الفارسية ، عاصمة إلى جانب سوزة وبرسيبوليس ، وكانت لا تزال شهرتها دون مثيل يوم استولى الاسكندر عليها .

بابل العظمى

٤

المدينة البابلية الجديدة . - ليس ترميم بابل عبر العصور موضوع بحثنا هنا ، لأن من بين الأبنية القديمة التي رجمت أو التي أعيد بناؤها ، لم يبق لنا سوى بعض المعالم ، كا أنه ليس بوسعنا مطلقا التعرف إلى هوية الأنصاب المصنوعة من الآجر والطين الحي ، «كالماثيل ذات القواعد الفخارية ، إلا من خلال بقاياها الحديثة العهد نسبياً . فسنقصر عملنا إذن على وصف بابل العظمي في عهد نبوخذ نصر الثاني ( ٩٠٥ - ٣٦٢ ق.م ) لأرب آخر قدوين معروف كان في تلك الفترة التي تركت لنا آثاراً أكثر من سواها ، ولأن آثار تلك الحقبة تطابق نصوص وأوصاف الكتتاب القدماء ، وهي آثار تظهر لنا خليفة نبو بلاصر مهتما الكتتاب القدماء ، وهي آثار تظهر لنا خليفة نبو بلاصر مهتما

بتجميل العاصمة ومتحدثاً بفصاحة كلية عن أعماله تلك ، في حين كان الرحالة في القديم كهيرودوت مشك ، يتطرقون إلى ذكر روائعها بشيء من التفكه . وقد قدم العهد البابلي الجديد أروع انطباع عن وحدة هذه الحاضرة .

ضواحي المدينة وجبالها الغناء . - عند قدومه من الشرق، بعد أن يكون قد اجتاز قنــاة النيل ، يقترب المرء من بابل . ويكون عليه عندئذ أن يقطع أطهراف المدينة لبصل إلى الضواحي . فلقد كانت هناك في باديء الأمر عدة قرى تقترب تدريجياً من المساكن الكبرة المتباعدة عن بعضها البعض ، وتقم وسط الجنائن والرياض . – وكانت جنائن بابل ذائعة الصنت ، لكن ما لفت الأنظار في الواقع كان ، حداثق المدينة بالذات ، وبشكل خاص « حنائنها المعلقة » الشهورة . وكان الفرس ، في ما بعد ، هم الذين نقلوا لنا عبارة « الفردوس » ، عندمـــا كانوا يشيرون إلى تلك الجنائن التي كانوا يفتخرون بها ، والتي بقيت ملامح آثارها في هندسة المدن الفارسية الكبرى . وقد أتاح لنا التنظيم المدروس الحصول على تلك النتيجة الرائعة . وحفـــرت الأقنية لري الأراضي . وقديماً كما في أيامنا هذه ، كانت الشجرة التي تتفتى افضل ما تتفتى مع الشمس المحرقة والأرض الرملية ، هي شجرة النخيل التي تغرز جذورها في بطن الأرض لتصل إلى

الرطوبة ، فحين زرعت غابات النخيل العظيمة أصبح إنتاج بلاد مـــا بين النهرين وغناها وخصبها أسطورياً . ففي ظل شجرة النخيل تنظمت الزراعة، وفي كنفها تمكن الناس من غرس أنواع أخرى من الأشجار. ويعود انتشار غابات النخيل الواسعة، تلك التي لا تزال حتى اليوم تجاور ضفاف النهرين الكبيرين وضفتي شط أحاط البابليون حقول نخيلهم بمناية فائقة ، فثمة لوحة تشير إلى أحد تلك الحقول وهي بعنوان معبّر : « الحقل المروي تمامـــاً » وقد أحصيت أشجار النخيل في تلك الحقول ؟ فكانت الأشجار الذكر أقل عدداً من الأشجار الأنثى ؛ وأشير فيها إلى الأشجار المزروعة حديثًا وإلى المسافة التي يجب أن تفصل بينها. فلكي يحصلوا على الانتاج في وقت معين ، كانت تثبت الأزهـــار الذكّر مع لقاحها على الْأشجار الأنثى ، ولم يفت القدماء ذكر هذه العملية . ويذكر لنسا العديد من النصوص ، أغراساً غريبة كان الملوك قد نقلوهـــا إلى حدائقهم ، كانت تأتيهم أحيانًا من أماكن بعددة جدا . كا أن هذه الأشجار تشكل بساتين حقيقية من النباتات ( وعددها يعادل بالتأكيد عدد حدائق الحيوانات ) ولم يكن في تلك الحدائق إلا أشمياء غريبة . وكانت أنواع الأشجار المألوفة هي : المشمش ، والتين والرمان. وكانت زراعة

الشمير أكبر زراعة ، حتى انه كان يستخدم كقاعدة نقدية ، إلى جانب زراعة القمح الذي يقال له « القمح النشوي » ، والذرة البيضاء ، وفي البساتين كان يزرع البصل والكوسى والبطيخ الأصفر وكذلك « اللفت للإنسان والحيوان » . وكانت تعسزز علية تغذية الحيوانات كما هي الحال اليوم ، بنوايا البلح المجروش، وثمة وثيقة رسمية ، هي عبارة عن لائحة بأسماء الأغراس والخضار التي كانت متوافرة في جنينة ملك بابل مردوخ — بال — ادين (مردوخ بلادان) ، وهي عبارة عن لوحة مقسمة إلى خانات تقابل فيهيا . وفي التالية : نقابل فيها . وفي خانة أخرى : لعاعة ، وخس ، وشمرة ، وفي مكان نعناع ؟ وفي خانة أخرى : لعاعة ، وخس ، وشمرة ، وفي مكان آخر : برسيم ، وقرع . فلنا في ذلك بعض عينات عن الزراعة في الشرق .

وبعد أن يتجول المرء بين المزارع والحقول المزروعة ، يرى سور بابل يرتسم أمام ناظريه .

المدينة وأسوارها. -عندما يدور الحديث عن تقدير مساحة بابل ، التي لم يجر التنقيب فيهـا إلا على الضفة اليسرى من نهر الفرات ، نرى الأرقـام المتوافرة لا تتفق مع بعضها البعض . فالصعوبة التي تستوقف العلماء تزداد حرجاً ، لأن العاصمة احيطت بتحصين قوامه سور خارجي مؤلف من حائط أساسي وحسائط

أمامي ، يحيط بالضاحية ، وبسور آخر يغلقف المدينة ذاتها وهو مؤلف من حائط مزدوج . وفي حين يتكلم هيرودوت عن ٤٨٠ غلوة لا الدورة المدينة ، يتكلم بستازياس عن ٦٥ غلوة للجانب الواحد ، أي ٢ و ٨٩ كلم لهذه الدورة ! ويتساءل المرء إذا ما كان هيرودوت قد أضاف إلى قياساته قياسات مدينة بورصيبا المجاورة ، إلى يبدو أن هذا الأمر مسلم به بسهولة ، ولذلك يعتقد بأن الريف المجاور كان مشمولاً ضمن هذه الأبعاد .

وتدل القياسات المأخوذة للخرائب ان جدرانها كانت تمثل مربعاً يبلغ محيطه زهاء ١٦٥٠٠ كلم . فقد كان لبابل إذا شكل رباعي يتفق عليه كل المؤلفين والمنقبين ؛ وكان قد تم تحديد اتجاهها بواسطة الزوايا ، كا هي الحال بالنسبة لمعظم مدن ما بين النهرين القديمة. فمن الفرب كانت تمتد على طول نهر الفرات الذي كان يشكل حصنا طبيعيا لها ، لذلك زود شاطىء الفرات على الدوام بتحصين خاص . أما من جهة الشرق ، فلم يكن هناك حصن طبيعي ، لذلك كانت هذه الجهة مثاراً للجدل من حيث الخاذ إجراءات حماية فعالة .

« الجدار الشرقي الكبير » . -- لقد شيد نبوخذ نصر سوراً

١ ــ للغلوة هي وحدة لقياس الطول . ( المترجمان ) .

كان يحيط من الشمال د بقصر الصيف ، الواقع على تلة بابل . وقد دون تاريخ إنشائه على هذا النحو :

«لكي لا يكون باستطاعة العدو مهاجمة بابل عن قرب ولكي يكون خط الدفاع قريباً من ايمغور – بعل، أقمت جداراً للمدينة وهذا ما لم يقم به أي ملك قبلي، وشيدت في ضاحية بابل، شرقي المدينة، جداراً أحطتها به. وحفرت أساسه كا ثبته والدي ( ندو بلاصر ) ، حق مستوى المياه ، وبنيت حائطاً كبيراً من الرمل والكلس والآجر ، كان كالطود الوطيد، وأرسيت أسسه في أعماق الأرض ؛ ورفعت قته أكثر من قمة الجبل، ولصيانته بنيت حائطاً آخر للدعم».

وقد شمل هذا التحصين حائطاً أمامياً من الآجر الجي بالاضافة إلى حائط اخر .

وإلى الجهة الخارجية من حائط الآجر الحي، كان هناك أبراج المحراسة . وحين كشفت التنقيبات عن الأبراج ، لم تكن مماكة هذه الأخيرة سوى ٥٠٥٠ م تقريباً ، مما يجعل من الجائز أن يكون ارتفاعها حوالي ٣٠ م تقريباً ، بينا قدر هيرودوت ارتفاع أبراج هذا السور بـ ١٠٠ م وعرضها بـ ٥٠ م . وقد قد ر عدد أبواب المدينة بمئة باب ( وهو عدد يماثل عدد الأبواب الموجودة في مدينة طيبة المصرية ) ويبدو ان الكتاب الاغريق قد كرروا

ما قيل لهم دون التثبت من ذلك. فلقد كانت مدينة بابل محاطة إذاً في بادىء الأمر بالتحصين الخارجي الذي كان يحيط بقصر الصيف في الشمال ، والذي كان يمتد غرباً نحو الفرات ، وكان ينزل من الجهة الأخرى ، في الشرق ، باتجاه الجنوب الشرقي ويدور بزاوية مستقيمة . فقد كان يشكل إذن منعطفا ، ثم يمتد باتجاه الجنوب الغربي ليتصل من جديد بنهر الفرات عند قرية الجمجمة القائمة حالياً . ففي هذه الجهة الجنوبية ـ الشرقية لايزال بوسعنا أن نرى السور الداخلي للمدينة وقد طوق بهذا التحصين الخارجي (الشكل ١ ، ص ١٨) .

سور بابل ، - كان يؤلف هـذا السور شكلا متوازي الاضلاع ، وكان اتجاهه يتبع مجرى الفرات الذي يجري من الشمال إلى الجنوب، وقد كان في الماضي منحرفاً لجهة الشرق أكثر من اليوم ، وكان مؤلفاً من حائط مزدوج وكان الحائط الخارجي (شالهو) يدعى: « نيميتي - بعل » اي « مقر البعل » ( و كلمة ان - ليل الذي اصبح بعلا والذي يعني السيد ، كانت تدل على الإله مردوخ ) . أما الحائط الداخلي ( دورو ) فقد كان يدعى : « إيمور - بعل » ، أي أن « البعل طالع خير » ( الشكل ٢ - ص ٣٠ ) . وقد بني هذا السور في أحد العهود القديمة . كذلك اضطر ملوك إبل إلى ترميمه في معظم العهود ، وكانت الكتابة

المحفورة على الآجــر الذي عثر عليه ، سنة ١٩١٢ ، في كيش ، ( وهو المكان الذي يجلب منه ) تدل بوضوح على ترميم قــــام به سرجون الثاني الاشوري خلال الفترة القصيرة من حكمه لبابل :

إلى مردوخ السيد العظيم الإله المرحوم

الساكن الإيساجيل ، سمد بابل ، وسيده

شاروكان ، ملك اشور ، ملك العالم ، « شاكاناك » البابلي ، ملك بسلاد الأشوريين والأكاديين ، الذي عضد الإيساجيل والأزيدا ، واستخدم ذكاء لبناء حائط إيمغور انليل . فصهر قطع الآجر النارية اللمساعة في قالب ، وبنى في انزنوزية ، على ضفة الفرات ، سداً بالقار والاسفلت من: الحائط ايمغور – انليل والحائط نيميتي – انليل ، وبقوة ثبت على هذا السد أشياء كتراب الجبل المتراكم . فعسى الإله مردوخ ، السيد العظيم يتأمل هذا العمل الرائع ! وعساه يهب الحياة إلى الأمير شروكين ، وعسى تكون سنوات حكمه ثابته كأسس بابل!

وعديدة هي الكتابات البابلية الجديدة المحفورة التي تشير إلى هــذا الإصلاح . وعن هذه الجدران ، كتب الملك نبوخذ نصر يقول :

جددت بناء ايمفور – بعل ونيميتي – بعل ؛ وجدران بابل

العظيمة ورفعت الجدران التي تعلو جورتها كجبل من القــــار والآجر المشوي ...

وبنيت من ضفة الفرات حتى البرج الأعلى « باب عشتار » ، خطأ دفاعياً كبيراً من القار والآجر المشوي . . . وأقمت أبراج حراسة فمّالة ، وجملت من بابل قلمة لا تؤخذ.

وكان هذان الجداران اللذان يؤلفان سور المدينة موازيسين أحدهما للآخر ويفصل بينها مسافة ٢٥٢٠م. فقد كانت سماكة الحائط الداخلي ( ايمغور – بعل ) ٥٥٠٠م، وكانت سماكة الحائط الخارجي ( نيميتي – بعل ) تقارب اله ٤ م. ولوجوده على المنحنى الخارجي فإن شاطئاً فسيحاً كان يشكل الحلقة الداخلية لجورة المياه التي كانت تتلقى مياهها من الفرات. وكانت جدرانها معززة بالقلاع. وهكذا كانت المدينة تتمتع بأسوار دفاعية متالية.

وكان حائط شاطىء الفرات بسماكة ٨ م ، وقد بني في عهد نابونيد ، وكان يشكل سوراً تتخلله عدة مطلات على النهر .

وفي بابل ، كان تجهيز الأبراج البارزة في الحائط الكبير المدعم مدار بحث لأن أبراجاً من هذا النوع تتيح لرماة النبال إبعاد المهاجمين . وتدلنا الآثار إلى أن هذه الأبراج كانت مزودة بالشرفات . ويلاحظ المرء أيضاً أن عرض الحائط الكبير الذي

كان يشكل في أعلاه سطحاً حقيقياً يحيط بالمدينة ، كان يتيح للعربات ان تتلاقى في ذهابها وإيابهـــا ، وان تحمل التعزيزات للنقاط المهددة في الوقت المناسب .

فبعد دراستنا لهذا التحصين ، ندرك لماذا كان يعتبر القدماء احتلال بابل أمراً مستحيلاً ! لذلك فإن أدباء الإغريق وسجل الأحداث البابلية ، وكذلك أسطوانة قورش أيضاً ، التي عثر عليها في خرائب بابل سنة ١٨٨٦ ، راحوا يدونون كل على هواه احتلال بابل . ويتفق سجل الأحداث والاسطوانة على القول بأن بابل قد احتلت: « دون قتال »: ويزعم الكتاب الإغريق أن الفرس حولوا عنها مجرى نهر الفرات . وتشير التوراة إلى أن بابل سقطت بغتة وهي في عيد ، وفي هذا يقول النبي ارميا :

« لقد مددت لك الشراك فسقطت ؟

يا بابل على حين غرة ه .

ويجدر بنا أن نتذكر الخائن غوبرياس الذي كان على علم تام بطبيعة الأمكنة ، وربماكان ثمة خطأ في ذلك التحصين القائم لجمة المياه الآتية من الفرات والتي كانت تتدفق في القنالين وفي الجورة الكسرة.

فللولوج إلى داخل المدينة ، كان على المر، أن يجتـــاز السور المزدوج. وكان يتم هذا الدخول عادة عن طريق الأبواب.

الأبواب. - إذا كان الماحثون لم يعثروا على الأبواب المئة التي أشار إلىها هيرودوت ، فإن التنقيمات قد عرفت سبعة منهـــا ً . وكانت هذه الأبواب؛ التي تصل إليها طرقات كبيرة ومستقيمة ؛ والتي تتصل مباشرة بالطرق الرئيسية في المدينة ، من النوع العادي في بلاد ما بين النهرين. فما يميزها بالدرجة الأولى عن بيوتنا اليوم هو ترتيب مواقعها . فهي ليست مجرد فتحسات في الجدار الكبير . إنها مرتبة داخل حصى بارز . ويتكون الماب من دهليز على جانبه غرفة مفرغة في الجدار الكمبر تستخدم كغرفة للحراس . وينتهي دهليز الدخول إلى المسافة القائمة بين جداري السور . وفي الحائط الثاني ، برى المرء نفسه تجاه حائط جديد يبرز مدخله كما في البساب السابق ، لكنه مكان الغرفة الجانبية هناك فناء قد فتح في حصن الباب . وربما كان هذا الفناء مخصصاً لاستقبال الزائرين وإخضاعهم للتفتيش، وكان ثمة حراس معدين للمراقبة كانوا يتخذون أماكنهم على الجدران . وقد امتد هذا الترتيب الذي اتبعه الشرق كله ، حتى إسبانيا ، كطليطلة مثــلاً . وكان لأبواب بابل القديمة وللأبواب في الشرق على حد سواء أهمية كبرى في الحماة العمامة . فقد كانت هذه ، بالنسمة للسكان ، مماثلة للأغوراء أو الفوروم . فعلى باب معين كان ينعقد « مجلس الشيوخ » ، وفي تركياكان يدعى مجلس الوزراء قديماً

« الباب العالي » . وقد حفظ لنا الإنجيل في ما حفظ هذا التعبير حين تكلم عن « أبواب الجحيم » . – وكانت تنمقد فيه أولى جلسات المحاكمة البدائية . وكان يدعى الشاكون إلى الباب «×» وفي أغلب الأحيان إلى باب شمش المهدى إلى إله العدالة . – وكان التنافس التجاري ينطلق من الرصيف فكان هذا الرصيف أيضا يحدد الأسعار والأرباح التجارية ، وهو عبارة عن ديوان و محكمة تحارية .

وكان يشار إلى أبواب بابل بأسماء معينة ، كا هي حال أبوابنا اليوم ، ولكنه كان لهذه الاسماء أهية أخرى بالنسبة إلى البابليين القدماء. وبما أنه كان يعتقد بأنه كان يكفي المرء أن يسرد واقعاً معينا ليكون عاملاً على تكملته . فقد كانت الأسماء إذاً نوعاً من الصيغ ، المختصرة نوعاً ما ، وهي ذات فأل حسن كان ينتظر تحقيقه . وعند لفظ أسماء الأبواب ، كان يراد بذلك كسب رضى الآلهة على ذلك المكان ، وعلى المدينة بشكل أوسع . وكان يقابل الجهات الأصلية ، التي كانت زوايا المدينة موجهة نحوها ، الوهات كان يبتهل إليها لرد الضربات عن هذا الجزء من المدينة . وفي ما عدا باب عشتار ، فإن الأبواب الباقية كانت تنقابل بشكل مزدوج وعلى هذا الأساس كان بابا الجنوب مهديين ، أحدهما للإله نين – اورتا ، إله العاصفة ، وهو في الوقت نفسه إله الزرع

والحرب ، بينما وضع الباب الآخر تحت رعاية والده انلمل ، إله الجو وسيد البلدان ، وكان يدعى هــذا الباب : « انليل بثبت الملكية التي تأتي منه » ، وهذا الابتهال كان يذكرنا بأن هذا الإله السومري، الذي أصبح بعلا في اللغة السامية ، والذي لم يميز النـــاس بينه وبين مردوخ ، كان في ما مضى ذلك الإله الذي يكرس الملوك في هيكله في نيبور . وقد تخلت الأسرة البابلية يكرس الملوك لبابل . ففي الشرق ، كان أحد البابين مهدي إلى الإله زبابا ، الذي تكاد تشبه طبيعته طبيعة الإله نين \_ اورتا ، والذي يماثل الإله مردوخ: «مردوخ القتال»؛ وكان الماب الآخر موضوعاً بالطبع تحت رعـــاية مردوخ . وقد أهدى أحد بابي الشَمَالَ إِلَى الْإِلَهُ سَنَّ الْإِلَّهُ القَمْرُ ﴾ والآخر إلى الآلهة عشتارٌ ، الكوكب فينوس ، التي اعتبرت أحيانًا ابنة سن ( أو بشكل آخر ابنة انو ، الإله الساوي ) ، ولهذا الإله شخصية مزدوجة ، فهو إله الخصب والحرب معاً . ومن جهة الفرات نجد في الجنوب باب شمش ، إله الشمس ، وإله العدل أيضًا ؛ ونجد في الغرب باب الإله اداد ، إله الرياح والمطر الخيّر ، وفي الشمال باب لوغال - جير"ا ، أحد أركان الجوزاء ( المرتبط بنرغال ، إله الجيمي). وأشهر كل تلك الأبواب باب عشتار لأنه رفع من تحت الأنقاض بشكل مدروس ، لذلك يكوّن المسافر عنه انطباعاً راسخاً .





الشكل ٣ ـ الجنائن المعلقة وباب عشتار

باب عشتار . - يقصع باب عشتار ( الشكل ٣ ) - كا رأينا سابقاً - في القسم الشمالي من تلة القصر . وكانت الحفريات قد كشفت النقاب عنه تماماً ، ولكن منذ ذلك الحين طمرته الرمال من جديد حتى منتصفه . وكان لا يزال ارتفاعه ١٢ م ، لكنه لم يتيسر للمنقبين أن يحفروا بقصدر كاف لكي يعثروا على

اسسه ، بسبب ارتفاع مستوى طبقة المياه الجوفية في مستها. القرن العشرين. ويقطع هذا الباب المزدوججدار السور المزدوج، ايمغور – بعل ونيميتي – بعل ؛ وكان على جانب كل باب من تلك الأبواب أبراج تتقدمه . ولم تكن تلك الأبواب ملتحمة بالسور مباشرة لكن كل واحد منها كان يرتبط بالحائط بجناحين مدعمن. فكان هناك إذاً مدخل كبير في وسط حائط كل من الأبواب وفي الباب فتحات ثلاث ، وفي كتلة الباب المركزي نفسه كان بوسم المرء أن يسنر إلى السمين والشال في قلب الحائط بفضل أبواب داخلية . وتتبح النافذتان الجانستان المجال للتجول بسين حائطي السور. فقد كانت تلك الهندسة ناحجة حقاً . وكان حائط الماب مشمداً بكامله من الآجر المشوى ، بمناكان حــائط السور من الآجـــر الحي. فلمعالجة تكدس وتمدد تلك العناصر المختلفة التركس ، تركت فسحة صغيرة فارغة بين أجنحة الباب والحائط نفسه. وهكذا لم يكن البابان مستندين الواحد على الآخر. لكن أكثر ما يدهش في ذلك الأثر ، كان طريقة التزين . فالزائر يقف مندهشاً أمـــام تلك الزينة من الآجر المطلى الذي يتلألاً في نور الشمس، أما الزينة البارزة في إجزاء السور السفلي فهي مسطحة في أجزائه العلما . ولا تزال ماثلة للعمان تسعة صفوف أفقمة تمثل

حيوانات مقدسة (يبلغ عددها مئة واثنان وخمسون حيوانا) هي عبارة عن تنانين وثيران. ويعتقد علماء الآثار أنه كان هناك ثلاثون صفا من الحيوانات المقدسة يبلغ مجموعها على هسدا النحو خمسائة وسبعين حيوانا. ولاحظ المنقبون أن باب عشتار كان قد خلع عدة مرات، لأن الرمال طمرت أسفله على مر الزمان. وقد عثر على ثلاث تبليطات متتالية ، كان أقدمها على عمق ٣ م من التبليط الثاني ، وأحدثها على ٥,٤ م فوق التبليط الثاني ، وأحدثها على ٥,٤ م فوق التبليط الثاني . وقد عوضت هذه الد٥٥٠ من الفرق في الارتفاع برفع فتحة الباب، وهي أشغال يخبرنا عنها نبوخذ نصر بهذه العبارات :

و لما كان المدخلان قد أصبحا منخفضين جداً على أثر تعلية الشارع. فقد حفرت أرض ذلك الباب وثبتت أسسه من جهة النهر بالقار والقرميد المشوي وغطيته بقرميد من طرف باللون الأزرق كانت تظهر عليه الثيران الوحشية والتنانين. ووضعت فوقها عوارض من خشب الأرز لتغطيتها. ووضعت في أبوابها مصاريع أرز مصفحة بالنحاس ، ومفصلات وأصواص مساندها من البرونز. ووضعت على المدخل ثيرانا مختالة من البرونز ، وتنانين في حالة هيجان. وجعلت هذا الباب رائعاً ليثير إعجاب الشعوب قاطمة ».

وإننا نعترف على الفور بأن الملك نجح في ذلك نجاحاً باهراً.

وتمكن المنقبون أثناء تنقيبهم من ملاحظة صدق النقوش الصخرية الملكية ، وأدركوا أن الجدران التي تحت التبليط ، كانت تحمل الزينة نفسها التي تظهر فيها الحيوانات المقدسة .

إلا إنه إذا كانت أرض الباب قد ارتفعت على مجرى السنين، وان عدداً من الحيوانات قد اختفى لهذا السبب في الجزء الأسفل من الجدران ، فقد اهتم القدماء ، قبل تعلمة الأرض ، بطلاء ما برز من الحموانات بالفخار والجبس لحمايتها . فمن ملاحظتنا بأرب الصفوف السفلي لم توضع في قوالب شبيهة بالصفوف العليا ابتداء من الصف التاسع، تمكنا من مضع فرضية تقول بأن هذه الأجزاء لم تكن ماثلة للميان ابداً ، وأنها كانت قد زينت بالأشكال السحرية المخصصة لحماية المناء المشاد. ولما كان الجزء الأهم في بناء ممين هو ذلك الجزء الذي يتعلق بالأساس ، فقد وضع فيه وفي الأبواب أيضاً العديد من الطلاسم . وكانت كل هذه الزينة ترمى إلى هذا الغرض من الحاية ؟ وحتى عندما يبدو أن الهدف ليس سوى الزينة أو الهندسة ، فإننا ندرك أنه يتعلق بهده التصورات بالذات.وكان التزيين في الجزء الأعلى الذي يعلو صفوف الحيوانات المقدسة متقطعاً ، وينتهى بإفريز من غصون النخيل البيضاء الصفراء اللون في وسطها . وكانت الألوان الزاهبة وغير الواقعية تعطى للحدوانات الشكل الجميل المرغوب. فعلى هذا النحوكان

جلد الثور أزرق ، وكان جسمه مسمراً ، لكن ما أذهل القدماء الذين لم يفهموا تقنية رسم البابليين ، كان تمثيل الحيوانات بملامح قاسمة بجث لا يظهر لها سوىقرن واحد، وكان هذا القرنبعرفهم يغطى القرن الآخر . فقد كان هــذا التصرف في أساس وحود أسطورة « القارن »(١) وهو حيوان أسطوري قد لعب دوراً في مصررات القرون الوسطى . وتنتمي صورة الثور المقدس في باب عشتار إلى قسائمة الصور السومرية السامية القديمة . وقد جعلته القوة الطبيعية التي يمثلها مشاركاً للآلهة المتحكمة بالقوى الحياتية، والطبيعية ، وشريكاً بشكل رثيسي لتلك القوى التي كان لهما علاقة بالتقلمات الجوية ، كإله الماصفة أداد ، وقمله بفترة بعمدة الإله انلىل. ونحن نعلم أيضاً أن صفات الآلهة قد انتقلت إلى الإله مردوخ مع ما رافقها من امتيازات. ولكن الصفة الميزة لمردوخ هي كونه تنيناً . والتنين هو صورة نموذجية للعقل البابلي الذي كان مستعداً لتقبل الأفكار البعبدة جداً عن الواقع، كما تشهد على ذلك الثيران المجنحة ذات الرأس البشرى، الموجودة في متاحف اورونا .

١- القارن هو حيوان اسطوري على شكل حصان كان الأقدمون يعتقدون
 بأن له قرناً وسط الجبين . ( الملترجمان ) .

وقد توصل الفنانون في إنتاجهم أيضاً إلى نتيجة غير منتظرة ومستغربة تعود إلى مؤالفة هذه الشعوب مع الكائنات الهجينة، والغريبة ، وإلى المارسة الطويلة لأولئك الفنانين الذين مارسوا تلك الأعمال العملاقة .

وكان لتنين مردوخ جسم ثعبان. ويذكرنا رأسه برأس الأفعى التي لها قرون ، نظراً لوجود نتوأين في رأسه ، وكان ذيلا مغطى بحراشف ، وقائمتاه الأماميتان قائمتي أسد ، وقائمتاه الخلفيتان قائمتي نسر . وكانت مصورات السومريين قد مثلت هذا الحيوان الأسطوري المنتصب وقد أخذ بين قائمتيه الأماميتين بعض الشعائر. وقد ظهر في ذلك المكان ماراً ، ويمكن الظن بأنه كان على علاقة بالآلهة التي تتحكم بالتحركات التي تحت سطح الأرض. وهو يذكرنا بحيوان ما قبل الطوفان. ويبدو وكأنه خلد في هذه المناطق إلى درجة توصل عندها إلى الظهور على أولى الوثائق في أراضي بلاد ما بين النهرين المنخفضة ، وفي بلاد العيلاميين أراضي بلاد فارس).

وبعد أن يعبر المرء هذا الباب المزدوج يصل إلى طريق مستقم تخترق القصر من الشمال الغربي إلى الجنوب – الشرقي ؟ وكانت هذه الطريق طريق الاحتفالات .

طريق الاحتفالات. - لقد كان هذا الشريان الكبير يؤدي

إلى معمد الإله مردوخ. وكان وسعه ٢٢ م. وكان محاطاً على مدى ٣٠٠م. تقريباً بجدارين سماكتها ٧م. وكانت هذه الجدران الق يمو المرء بينها ، مزينة بالآجر المطلى بلون أزرق غامق وعلمها مجموعة مؤلفة من ستين اسداً من كل جانب . كانت تظهر وكأنها ترافق الاحتفالات ،ففمها مشدوق وذيلها مخفوض ومشرع للهواء. وكانت رسوم من الورد شبيهة بتلك التي كانت تزين باب عشتار تزين ما انخفض من هذه الجدران وما ارتفع . ولما كانت صورة الأسد مرتبطة بصور الآلهة عشتار فقد أشبر إلىه هنا بوضوح . وأمام هذه المجموعة المشرقة كان يشعر المرء برهبة شديدة. أبواب تعلوها رسوم من الورد الأبيض يندلق على فراش أخضر ، مزينة بِمَاقِة غُرِيبَةِ الْأَلُوانِ : ثَيْرَانِ فَاقْعَةِ اللَّوْنِ بِكُسَّاءِ أُزْرِقِ ، وَتَنْبُنِّ رمادي مزرق ، بينا تستلقي في الشارع أسود مشرقة الطلعة ، فاقعة اللبدة على فراش من الزرقة ينعشه وشي من الورد الأبيض. ونجد هذا المشهد الزاهى الذى تبعث فيه الحيـــاة شمس الشرق ، في جوامع أصفهان الرائعة أو في جامع عمر في القدس لكي لا نذكر غيرها من الجوامع .

وتمتد من ثم طريق الاحتفالات لتصبح شارعاً كبيراً ينتهي عنـــد باب نين ــ اورتا . وبموازاة ذلك الشارع وحتى وسط المدينة يمتد شارع الإله سن، وشارع الإله انليل. ويؤدي كلاهما،

الأول الآتي من الشمال ، والآخر الآتي من الجنوب ، إلى شارع الإله مردوخ الذي يخترق المدينة من الشرق إلى الغرب، وينتهيان عند باب هيكلها الكبير . وكانت تحد كل هذه الشوارع أحياء أشير إلى أسمائها في اللوحات التي تتحدث عن طبيعة أرض بابل، وإلى جانب هذه الشرايين الواسعة يتيح لنا عدد من الشوارع الصغيرة المتعرجة ان نسلك تلك الطريق في الظل . ويفترض ان تكون كل هذه الشوارع شبيهة بالشوارع الصغيرة التي تسلك تلك المورء أن يتجنب حرارة الشمس .

أحياء المدينة . – لم يكن إسم بابل المألوف (كا. دينجير . ورا (كي ) : بابيلي ) « باب الإله » هو الاسم الوحيد المستخدم للإشارة إلى هذه المدينة ، فإذا كان اسم اري – دوع او أري – شار الذي عربناه باسم « المدينة العامرة أو « مدينة الكل » يبدو و كأنه نوع من الاستعارة ، كتسميتنا باريس باسم « مدينة النور »، فثمة أسماء أخرى تشير إلى الأحياء الرئيسية في العاصمة أطلقت على المدينة من باب تسمية الكل باسم الجزء . وهكذا فقد كان الد « اي . كي » على ما يبدو ، منطقة الأقنية الهامة وكان الجيش – غال يدل على المكان الذي كان فيه الرواق الكبير ؛ الجيش – غال يدل على المكان الذي كان فيه الرواق الكبير ؛ وكان الد دين – تير – كي في السور المقدس يدل على «غابة الحياة» وكان الدون الشو – ان – نا « اليد الساوية » ، « يد السماء » أو

« الرحمة السماوية » ، معنى فاتتنا معرفته .

ويبدو كأن العدد سبعة (ايمين) وهو عدد مقدس الا يزال معناه غامضا ولكنه قد يكون ربما في أساس الأساطير المربية التي رواها ياقوت والتي يفترض أن يكون بموجبها في بابل سبعة أعمدة في كل منها معجزة معينة .

ونعرف قائمة بأسماء الأحياء اختصرت على هذا النحو :

يوجد في بابل بشكل إجمالي ثلاثة وخمسون هيكلا لكبار الآلهة ، وخمسة وخمسون هيكلاً لمردوخ ؛ وبولفاران ، وثلاثة عجاري مياه ، وثمانية أبواب للمدينة ، وأربع وعشرون جادة ، وثلاثمائة هيكلا للايجيجي – (الوهات الأرض) – وستائة هيكل للانوناكي – (الوهات السماء) – ومئة وثمانون مذبحاً للإلهة عشتار ؛ ومئة وثمانون للآلهة نرغال – (إله الجحيم) – وللإله اداد – (إله العاصفة ) – واثنا عشر مذبحاً آخر لمختلف الآلهة :

كل ذلك موجود في تلك المدينة .

فأعداد الهياكل المشار إليها والعائدة لمختلف الآلهة هي إذاً ثلاثمائة ، ستائة ، مئة وثمانون ، وإثنا عشر وقد يكون لها ربحا علاقة بالأعداد المقدسة .

الأقنية. – من بين مجاري المياه الثلاثة المشار إليها يفترضأن

يكون منها نهر الفرات ؟ تبقى إذن قناتان كبيرتان لعبتا دوراً مهما في حباة البابليين: الده اراهتو » والده ليبيل هاغالا». وتتجاوز قنباة الاراهتو الفرات في بجراه عبر المدينة ، وتجري مثله من الشال إلى الجنوب. والتقاء الفرات بالاراهتو في الشال كان يحيط بأحد أحياء وسط بابل حيث توجد الآثار الكبرى ، مثل الدأي – ماه وقصر نبوخذ نصر. وفي أقصى الجنوب قناة النهر بالاراهتو ، وقد كانت تدعى قناة «شروق الشمس ، التقاء النهر بالاراهتو ، وقد كانت تدعى قناة «شروق الشمس ، أي ، الواقعة إلى جهة الشرق ، وهي تدعى: « ليبيل هاغالا » أي « خيراً عميما » ، وكانت موسومة بالدور الذي كان يتمنى لها أن تقوم به .

وقد أشار الملك نبوخذ نصر في أحد نقوشه إلى الترميم الذي أجراه عليها بقوله :

«أما بالنسبة لليبيل هاغالا ، القناة الواقعة شرقي بابل ، فقد كانت خراباً ، وقد سدت بجراها مجموعة من البقايا . كما أنها امتلات بالأنقاض . فقد بحثت عن مجراها الأصلي . فبنيت لها من شاطىء الفرات وحتى شارع ايبور – شابو – الذي يعني اسمه : «عسى ألا يتضايق ابداً – مجرى من القار ، والآجر المشوي . وفي ايبور – شابو ، شارع بابل المخصص للاحتفال بانتصار

مردوخ ، سيدي العظيم ، نصبت جسراً على القناة عندما وسعت مجراها .

والى الجنوب من ليبيل هاغالا كانت المنطقة الواقعة بـين الفرات والأراهتو حيث بني الايتاماننكي والايساجيل .

وقد هدم سنحريب هذه المدينة حين خرّب أقنيتها ، كما أشرنا في الصفحات السابقة .

جسر الفرات الكبير . - عندما غير الفرات مجراه إلى الغرب طفت مياهه على ماكان يدعى ضفته القديمة اليمنى وأخلى قسما من ضفته اليسرى. وهذا ما أتاح لنا العثورعلى آثار المشاريع الكبرى التي نفذت في القديم على شواطئه ، وأتاح لنا بشكل خاص دراسة بنية الجسر الكبير المنصوب من ضفة إلى أخرى في وسط المدينة تقريباً . أما الأعمدة المبنية من الآجر المشوي والاسفلت . فهي على شكل مكوك له زاوية بارزة من الأمام والوراء لقطع المجرى . وهذه الأعمدة هي أكثر اتساعاً عند القاعدة منها عند الأقسام العليا . ويبلغ طولها ٢١ م في اتجاه المجرى وسماكتها هم . وقد كانت معززة بواسطة ألواح من الجسب كانت تستند على تجهيز آخر من الطبيعة ذاتها مخصص الحايتها من الصدمات العنيفة . وقد عثر المنقبون على سبعة من المايتها من الصدمات العنيفة . وقد عثر المنقبون على سبعة من

تلك الدعائم. ويجدر بنا أن نعجب من أمر المهندسين المعاربين البابلين الذين حلوا مختلف المشاكل التي تطرحها قوة التيار ، بينا لم يتيسر لبغداد حتى السنوات الفائنة سوى جسر من المراكب . وقديماً كان على تلك الأعمدة ، التي عثر عليها المنقبون زخرفات من الحجر قد اختفت بمرور الزمن . ويفترض من خلال وصف ميرودوت (الفصل الأول ، الفقرة ، ١٨٦) وديودور (الفصل ٢ ، الفقرة ٨) ووفقاً لما جاء عند ستازياس ، بأن يكون هناك جسر من الحجر . فحسب قول ديودور كانت قيص الجسر مؤلفة من ألواح من النخيل مغلفة بأخشاب الأرز . وكانت مدعمة بجسور من الحديد ذي الوصلات الفارقة بالرصاص المذاب ، كا يصف ذلك ديودور أيضاً . وكانت تلك الوسيلة مألوفة في القديم .

وقد أدهشت روائع الفن البابلي الإغريق كا أدهشت علماء الآثار أيضاً . فغي جروان (العراق) ثمة قناة بطول ٢٨٠ م وعرض ٢٢ م كانت تقطع مجرى ماء صغير بفضل جسر من خمس قناطر منالأقواس القوطية بأعمدة تتصل بدعائم حائطية بشكل زوايا . وقد تطلب بناء هذه القناة مليونا حجر حجم الواحد منها . وقد نفذ هذا العمل الجبار حوالي السنة ٢٠٠ ق. م . ليزود مدينة نينوى بالمساء بشكل أفضل : وعلى ٥٠ كل ،

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وعلى مسافة طيران عصفور ، حصر المهندسون منابع النومل وخرقوا الصخر بفتح نفق ارتفاعه ٢٠ م . وكانت تطرح كل تلك الأشفال على شكل مسائل هندسية في المدارس تلك الأيام .

حياة البا بليين

حين نحاول تذكر حياة قدماء البابليين ، يمكننـــا مثلاً أن نستلهم حياة أهالي بغداد اليوم .

الحياة التجارية . - لا نزال نجد في أيامنا هذه و تجمعات اقتصادية » بالمعنى الحقيقي الذي نراه في « اسواق » طهران ، وبغداد ، واسطمبول ، لكي لا نذكر مدنا أخرى . فهناك يتجمع البائمون أصنافا أصنافا ، بحيث تكون هناك شوارع بكاملها للجلود ، أو للأغراض الحديدية أو للمنسوجات ، وللمطور أو السجاد .

وكانت تجارة البابليين الخارجية مزدهرة، فكانت الصادرات تعتمد ، كما في أيامنا الحاضرة ، على التمور المجففة ، أو المحفوظة

بالزيت وقد استعملت لمجموعة من الأغراض : فهي طعام للناس وللحيوانات التي كان يقدم لها نواياه المطحونة. وكانت تمزج أيضاً بسمنة الجمل فيصنع منها مأكولًا طيبًا. وكانت ثمرة التمر تلك ترسل إلى كل أنحاء العالم المعروف ، وقد امتدح جميع الكتــّـاب القدماء الخصب العجيب في بابل . فقد كانت أرضها يومذاك مروية ريا غزيراً . وكان القار مادة 'تصد"ر . فقد استعمل في اللياط (١) والغراء واللحام ، وكادة للتحنيط أيضاً . وكانت تغطى به أرض الهياكل، والقصور، والدور الجيلة. وقد استعمل النفط أيضًا ، الذي دعاه البابليون « زيت الحجر ، ، دون تكرير بالطبيع ، لأنه لم يعثر على ما يشير إلى ذلك . وكانت بابل تصدر الصوف ، وقد تم استثماره عن طريق العديد من المصانع . أما النسيج الذي دعاه الإغريق (كونا كاس، فهو نسيج من الصوف لا نزال نصادفه في أيامنا هذه ، وهو يتخذ شكل الفرو المتموج. وقديمًا كان نسيجهم المطرز مشهوراً جداً ؛ حتى ان الإغريق والرومان أطلقوا على التطريز اسم «صنع بابل» . وقد دل النقش البارز القديم بدقة على رسوم سجاد وأقمشة ، وآثار متاحفنا هي آثار ناطقة في هذا الصدد . فنحن نجد فيها نماذج زخرفية رائعة

١ ـ اللياط هو خليط من الرمل والكلس ( المترجمان ) .

جديرة بأن ينتج منها اليوم . ولقد قام النحاتون في ما بعد ، أيام الساسانيين ، برسم لوحات صغيرة حقيقية على أثواب الملك ، ورجالات بلاطه . وتؤكد قطع القهاش التي وصلتنا من تلك الحقبة ، تلك الزخارف الموجودة على النقش البارز . ويقدم لنا الشرق المماصر هذه الوسيلة أيضاً لكي نلم نظرياً بصناعة الممدن المصنوع والموشى بواسطة الحفر ، وليست صناعة معادن النحاس اليوم سوى تقليد لتلك الصناعة ؟ أما شغل الجلد ، الذي وصل انتشاره أيضًا حتى قرطبة في إسبانيا ؛ فلا يزال ظاهراً للعيان في آثار النقش البارز حيث سروج الخيل وبرادعها تقدم لنا تنوعاً في الديكور ثرياً جداً. وكانت صناعة الخزف أيضاً متطورة جداً ؟ فبالإضافة إلى المواعين المألوفة ، كان يتم صنع أوعية كبيرة للتمور ، وللحبوب ، وللخمر وحتى لصنع التوابيت . وكان لأدوات الزخرفة العديد من الاسواق ؛ فكانت تستعمل لتزيين الأبنية ، ولقد أنتجت أدوات ذات مستوى أرفع من أدوات الطين البسيطة . وتذكرنا الآنية الخزفية البراقة المظهر ، والتي انتجت في ما بعد ، بآنية العهد البابلي الجديد . وكانت صناعة السلال أحد فروع نشاط البابليين القدماء ؛ وكان يصنع من الألياف المجدولة من شتى أنواع قصب المستنقعات والأقنية ك العديد من الأغراض: كالقفف، والسلال، والسياجات،

والكراسي، والحصر أيضاً الذيكان يستخدم كشراع للمراكب، وكبسط للأرض ، أو لأسفل الجدران ، وكخيم لوقاية القطمان، وكبراد لتفطية منافذ الأبواب العلما ، ولدفن الموتى . وكانت صناعة الحلى متطورة حداً. وكانت تنقش الزخــارف في أعلى الممالم الأثرية على أيدي الفنانين. وكان للمجوهرات مدلول سحري . فكانت تنقش عليها نقوش رمزية ، ويلاحظ المرء على ألواح النقش البارز العقود والقلائد التي تزين رقاب وأذرعة الجنيات والرجال على حد سواء . وبهذا الصدد حفظت لنا الأيام اتفاقية وجدت في سجلات نيبور تعود إلى المصرفي الثرى موراشو ، يطلب فيها من صافعي المجوهرات الذين اشترى منهم خاتمًا مرصمًا بزمردة ، بأن يكون الترصيع مكفولًا لمدة عشرين عاماً . وكان ثمة مهنة ، قليلة الانتشار في أيامنا ، هي مهنة حافر الاختام . فقد كانت هذه المهنة في بابل أكثر المهن رواجاً ، لأنه تعيّن على كل فرد أن يملك ختماً يكفل إمضاء موقعه ، ويكون بالنسبة له بمثابة طابع ذاتي. وقد تناهى إلينا أن الوثائق المكتوبة كانت تحرر على ألواح من الفخار بيد كتــّاب محترفين . وان الإلمام بالكتابة المسارية البالغة التعقيد لم يكن في متناول الجميع. لذلك كانت الوثيقة المحررة على هذا النحو وثيقة غير شخصية . ولأنه كان يفترض فيها ان تكون ذاتية ، لذلك وجب أن تحمل

ما يجملها مرتبطة بصاحبها . وإلى جانب أسماء أصحاب المنافع كانت اللوحة تحمل بصمة خاتم كل فرد منهم ، فقد كانت تباع إذن هذه الخواتم وعليها اسطورة معينة يختارها الشاري وتمثل في أغلب الأحيان مشهداً دينيا ، كان يحفر عليها إسم صاحبها. وحين لم يكن للمرء خاتم محفور عليه اسمــه ، كان باستطاعته استحداث خاتم معين باسم المالك وباسم ابيه ، دون ان يكون قد حفر عليه أي مشهد معين . وبحوزة المتاحف مجموعة كبيرة وقيتمة جداً من هذه الآثار الصغيرة ؟ وهي تتيح لنا لوحدهـــا أحياناً أن نعطي فكرة شاملة عن عصر امحت كل معالمه الأثرية المهمة . وقد زينت هــذه المعالم بمواضيع دينية هي بشكل من الأشكال رسوم للرغبات التي يأمل المؤمن بأن يراها تتحقق ، وبمِــا أن هذا الخاتم كان على علاقة مباشرة مع مالكه ، وكان ملتصقاً بصدره ، فقد كان يستعمل كتميمة اكثر بما كان يستعمل كتوقييع . وكان من المألوف وضعه في دعائم أسس الأبنية قرباناً للآلهة . وكان هذا الخاتم يوضع مع الميت في قبره ، وغالباً ما عثر على العديد من الخواتم في القبور . وقد جاء ذكر هذه العادة في « نشد الأناشيد » حسث تقول الحبيبة :

> ضمي كخاتم على قلبك وكخاتم على ذراعك ، لأن حبي

قوي كالموت ( الفصل الثامن ، الفقرة ٦ ).

أماً بالنسبة لمهنة الكاتب ، فقد كانت ذات مستوى أرفع كا يبدو ، من مستوى كاتب الدولة في الماضي .

. . ولتذكر الحياة التجارية في بابل ، بوسعنا أن نلجاً إلى الوصف الرمزي ، في رؤيا القديس يوحنا ، « للتجارة ، في بابل :

« تجار الأرض يبكون ، وهم في حداد على تجارتهم ، لأن ما من أحد يشتري إطلاقاً بضاعتهم من الذهب، والفضة، والحجارة الكريمة ، والجواهر ، والكتان الناعم ، والارجوان ، والحرير، والقياش القرمزي ، وكل أنواع الخشب العاطر ، وكل أنواع الأغراض العاجية ، وكل أنواع الأدوات الخشبية القيمة جداً ، والنحاس، والحديد ، والرخام، والكافور، والطيب ، والعطور، والمر ، والبخور ، والخر والزيت ، والدقيق الناعم ، والقمح والثيران ، والنعام ، والخيل والعربات ، والأجساد وأرواح الرحال » .

النقل بالمراكب النهرية . \_ يعتقد المؤرخون بأر حركة المرور ، التي كانت تجري في الماضي على ضفاف بابل ، كانت كثيفة جداً . وكان ثمة نوعان من النقل بواسطة المراكب : « القفف » و « الكلك » ، ويطلق إسم القفف على نوع من السلال المستديرة التي تحمل على الرأس . والقفف بشكل مفصل ، هي أوعية ضخمة مستديرة ذات حافة منتفخة تذكرنا بشكل طبلة

معينة ، مصنوعة من الأسل(١١) المجدول والحسكم الشد ، وأسفلها مغطى بالقياش ، والجلد ، ومسدودة حزوزها خاصة ، بشكل كثيف بالقار الذي يضاف إليه التراب الناعم جداً ، والمكدس بعناية بغية الحصول على قدرة حقيقية لمواجهة النش، وبالرغم من وزنه ، فإن هذا الزورق يطفو بشكل كاف لتحمل ثقل معين ، وغالبًا ما تنقل القطعان بهذه المراكب. ويقوم بقيادة القفة رجل أو رجلان بفضل مجذاف خلفي ويمنعانها من أن تنقلب على نفسها عند انحرافها. وينذهل المرد أمام مهارة قادة المراكب المحلمين حين يقودون القفة المحملة إلى نقطة يكاد فيها الماء يلامس سطحها ، وهم حين يتنقلون على طول الضفة يتوصلون أحياناً إلى السير بعكس التيار! ويعثر المرء على هذا النوع من المراكب مرسومًا على النقوش الأشورية التي تعود إلى النصف الأول من الألف الأول . وهي تنقل عربات الحرب وبعض السجناء . وأنواع المراكب التي تمخر نهر دجلة في بغداد ، هي نفس الأنواع التي نراهـــا في تلك النقوش. ويمكننا أن نعتبر من المؤكد أن قدماء البابليين مثلهم مثل أهل بغداد اليوم بالذات ٤ الذين يشاهدون المراكب على نهر

١ - ألأسل هو نوع من النباتات العشبية التي تستعل اغصانها لصنع السلال ( المترجمان ) .

دجلة ، كانوا يشاهدون المراكب المحملة ذاتها على نهر الفرات ، والنوع الثاني، الكثير الانتشار أيضاً هو «الكلك»، وهو بالواقع طوافة عززت قدرتها على العوم كمية معينة من الضروف التي ملئت بالهواء ، وأثبتت في أسفل الطوافة . وقد صنعت هذه الضروف من جلد الغنم التي قطع رأسها وأطراف قوائمها. وقد أثبت مرداف طويل في مؤخرة الطوافة ، وهو يستعمل كدفة . ويقوده قائد ثاقب النظر ، فيبعده عن الضفتين – وعن تلال الرمل . وبوسع الكلك نقل أحمال هائلة . وقد استعملت انواع الطوافات . هذه لنقل الآثار القرصبادية إلى جانب الثيران المجنحة التي تزين صالات متحف اللوفر ، والتي كان يصل وزنها إلى حدود الد ١٢٥٠٠٠ كلغ .

ويقتصر استعمال الكلك على هبوط النهر ، فحين يصل إلى جنوبي العراق تفرغ البضائع ، ثم تفكك أخشابه . ولقلة الخشب في الجنوب يباع هيكل الطوافة ، وتفرغ الضروف في الهواء ، وتطوى ، ثم تحمّل على الجمير التي تسلك طريق الشمال ، حيث يهيىء صاحب المراكب نقلة جديدة .

ولقد كان النقل بواسطة المراكب مزدهراً جداً في أيام بابل. فنظم استثجار المراكب ، واستخدمت تصاميم البناء المفصلة تماماً مصطلحات بحرية تقنية ليس بوسع الباحث أن يعثر دائماً على

ترجمة لها .

وقد أطلق السكان القدماء في بلاد ما بين النهرين على النقاط الأصلية رمزاً هو رمز الريح ، ونستطيع أن نشبهه ربما بشراع. وثمة نوع ثالث أيضاً لا نزال نشاهده في أيامنا هذه ، هو تلك المراكب المدعوة باسم المواعين(١)والتي لشراعها المحبوك من الأسل شكل جناح عصفور النورس . وتتسع هذه المراكب لحمولة قليلة نسبيًا، لكن بوسعها أن تجر في الدلتا. وهي تعبر الأقنية بشكل عام لنقل التمور ، والحموب ، والدقيق ، والأثيار ، والجلود . ومنذ فجر التاريخ أبحر السومريون في تشعبات الخليج العربي، وسط السبخات ، في مراكب خفيفة ذات حمولة ضئيلة . ولم يفت القبور أن تقدم لنــا نماذج مصغرة لمراكب من الطين المشوى ، أو الحجارة الكريمة التي للأشخاص العظـــام ، وقد خصصت للميت أثناء حياته في العالم الآخر. وفي سنة ٦٨٩ ق.م. عندما شن سنحريب غزوته الانتقامية على بابل ، عقد العزم على الوصول إليها عن طريق النهر . فيني له الفينىقىون جزءاً من الأسطول الحربي الأشوري في تل بورصيبا في أعالي الفرات ٢

١ ـ مفردها ماعون وهو مركب للنقل او الملاحمة على السواحل
 ( المترجمان ) .

وكان عليه أن يلتحم بأسطول نينوى . وقد وضع اسطول دجلة الصغير جزئياً على بكرات ، ولذلك كان ثمة حاجة لمراكب ذات حمولة محدودة . وبالنسبة لهذه الغزوة البحرية التقى الاسطولان على قناة أراهتو . وقد رأينا سابقاً الحالة المؤسفة التي تردت فيها بابل بعد نهب الاشوريين لها .

المساكن . - ان البيوت الأهلية ، والشوارع الصغيرة ، والأسواق ، هي على صورة الماضي ، وتتبح لنا أن نعثر في بعض النقاط على صورة للشرق القديم . فثمة نماذج في عالم الماضي بقيت على حالها ، لأنها تنتمي إلى عادات الجدود وتعود إلى المناخ . وتختلف عادات الشرق اختلافاً كبيراً عن عاداتنا نحن . فما نبحث عنه لبيوت سكننا من نور وهواء وإطلالة حلوة ، هو على المكس ، مستبعد في نظرهم ، والمنافذ التي تطل على الخارج هي ممنوعة ايضاً. وهناك عدة مبررات لذلك. فالشرقي حذر بادىء الأمر من كل نظرة قد يكون بوسعها أن تنفذ إلى بيته . أما تلك الشمس التي نبحث عنها نحن بشكل خاص ، فهي ما يسعى الشرقي إلى تجنبه . وتعرف بغداد في الصيف حرارة تبلغ ٥٠ درجة مثوية في الظل ، وقد شهدت بابل قديمًا الحالة ذاتها . وفي ما تنقى كان سكان بلاد ما بين النهرين قد قدموا في معتقدهم الديني ، الإله القمر ، شفيع القوافل ، التي لم تكن تسير إلا في

الليل وخلال فصل الصيف بشكل خاص، وكانت الشمس المحرقة تعتبر كأنها المنصف العادل، وفي ما بقي ، كانت مراحل الشمس متميزة في العبادة التي كانوا يؤد ونها لها ؛ فلشمس الصباح الأولى التي تمحي ظلمات الليل الباردة ، كان يعزى سلطان الخصب ؛ وكانت شمس الظهيرة قاتلة ، وترتبط بالوهات الأوبئة والجحيم ، من مثل الإله نارغال .

وفي أغلب الأحيان ، يمثل الباب في البيوت الشرقية ، المنفذ الوحيد، أما المواد المستخدمة في بنائه فهي من الآجر الحي الذي يتطلب سماكة كبيرة لكي يكون قاسيا ، وتناسب تلك الساكة بشكل رائع الحماية من الحرارة ، وهي تجبرنا أيضا بألا ندع المنافذ تقضي على صلابة الحافة . وقد عثر في منطقة بابل على بيت قديم كانت جدرانه لا تزال على ما هي عليه ؛ وكان يدخل إحدى غرفه قليل من الهواء والنور بفضل منفذ صغير مفروز في حافة الجدار ، ومسدود بقطعة من الطين المشوي مليئة بالثقوب هنا وهناك. ومن البديهي أنه لم يقصد بذلك تجنب دخول الحيوانات إلى البيت فحسب ، بل استبعاد أية إمكانية للتطلع إلى الداخل كا هي الحال مع « المشربية » اليوم ، أو « نظرات الحسد » في إسبانيا ... أما واجهات البيوت التي تطل على الشارع ، أو البسانين على حد سواء ، فتكاد تكون مسدودة . فحول فناء في البساتين على حد سواء ، فتكاد تكون مسدودة . فحول فناء في

الوسط نجد ، مثله في « صحن الدار » في إسبانيا ، كانت تطل الغرف مباشرة على نوع من الرواق الذي يحميه رف ، وعلى جهة من البيت ، كان يطل دهليز للخروج إلى الشارع. فـــإذا كان من حظ ساكن الست أن يكون فوق طبقة من المياه ، فإنه كان يُحفر بشراً في الفناء ، وإلاّ كانت تجمع مؤونة الماء في جرار تغمر إلى وسطها بالرمل . ولم يكن هناك في الغالب سوى موقد لطهي الطمام في الهواء الطلق ، لكناكان يوضع أحياناً فرن في مطبخ . وكانت فتحات الأبواب مسدودة بدرقات من الخشب ؛ وكانت التربة في أغلب الأحيان من الطين المضروب ، وكانت مغطاة في ما بعد بالحصر ؟ وأندر من ذلك أن تعثر على تربة مفطاة بمربعات من الخزف . وفي أخبــار هيرودوت ، برد التأكيد القائل بأنه كان لبيوت بابل ثلاثة أو أربعة طوابق . ولم يمثر في التنقيبات إلا على بقايا الطابق الأول . ولم نتوصل إلى العثور على آثار الطوابق العليا. وعلى طول جدار البيت الداخلي، كان يستخدم الرف الذي يغطي رواق الطابق الأرضي كشرفة للطابق الأول ، ويصل غرف الطابق الأول بغرف الطابق الأسفل. وهناك سلم قاس جداً ، شبيه بتلك الأدراج التي لا تزال تستعمل حاليًا في المفرب ، كان في بعض الأحيان من الآجر ، ولكنه كان في معظم الأحيان من الخشب ، وكان

السطح ، كا في أيامنا ، من جذوع النخيل التي تخيم سطح الغرفة من جدار إلى آخر ، وكان يوضع على تلك الجذوع في ما بعد ، أسر"ة من القصب كان يكدس عليها الطين بواسطة اسطوانة . وغالباً ما كانت تترك الاسطوانة على السطح ؛ فحين تبرز الشقوق يجبوضع طين وتطيينها . وكانت الجدران الخارجية والداخلية مطلية بماء الكلس . ولم يكن في تلك المباني قبو ، بل كان هناك أحياناً ، غرفة كانت أرضها الدنيا تستخدم كبيت للمونة مثل اسرداب البيوت في بغداد . وكان هناك في الغالب بستان إلى جانب البيت ، وهذا ما يفسر لنا اتساع موقع بابل .

« اسواق » بابل و « وسطها » . – ولنأخذ أيضا كمثل احياء مدينة شرقية غاصة بالسكان ، لنميد تكوين الأحياء التجارية في تلك العاصمة القديمة إلى جانب استعانتنا بمعطيات الألواح الحجرية .

فعلى بعد نصف ساعة بالسيارة تقريباً من مدينة كبرى، تبدو البيوت والبساتين أول الأمر متباعدة عن بعضها البعض ثم تتقارب تدريجياً. وعند الاقتراب من المدينة تغص الطرقات بالمشاة الذين يتسارعون الخطى، وبالعربات التي تجرها الثيران، وبالحمير المحملة دون اكتراث على الاطلاق بتوازنها، وبقوافل الجال التي يقودها على الاطلاق بتوازنها، وبقوافل الجال التي يقودها عادة حمار، وبقطعان الأغنام أيضاً. فيتجه كل ذلك نحو المداخل

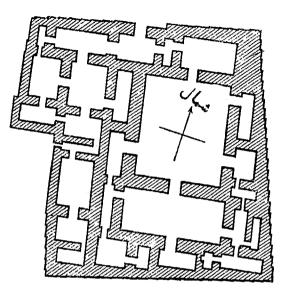

الشكل ٤ \_ بيت مركاس الكبير

في تشعب لا مفر منه . وعند الوصول إلى الأبواب يراوح كل الناس في أماكنهم ويتدافعون لأن في هذا المكان يدفع رسم الدخول ! وقد عثر في تدمر على تعرفة رسمية سجلت عليها الأسعار المخصصة للعبيد ، والأثمار المجففة ، والحبوب ، والقش ، والمعطور ، والزيت ، والشحم ، والقديد ، والماشية ، والملح ! وبوجه عام تدل هذه التسمية دلالة واضحة على سجل الحركة التجارية التي كانت تقوم بها القوافل. وبعد الانتهاء من المعاملات

۸١

المطاوبة عند الدخول ، يتفرق الناس في المدينة ، في الساحات التي يجتمع فيها التجار في الهواء الطلق ، أو أنهم يتوجهون نحو « الأسواق » ( كلمة « سوقو » كانت الاسم البابلي الذي يطلق على « الشارع » ) . وهي شوارع صغيرة ضيقة يحتل التجار أما كنهم فيها في معزل عن تقلبات الجو والشمس ، وهي مغطاة بالخيم — كا ترى ذلك اليوم في شوارع اشبيلية ، مثل . ومع اننا لم نعثر على « السوق الكبير » ، في بابل ، لأن الأمكنة التي كان يحتلها التجار فيه كانت بالطبع مؤقتة ، وذلك بناء للأسباب التي توجب ذلك في مدننا اليوم . وقد عثر على « مركز » تجاري شرقي القصر ، في مكان يدعى الـ « مركاس » — الذي يعتقد بأن شرقي الصحيحة « العقدة » وكان فيه بناء هام جداً ، لم يتضح لليوم الفرض الذي خصص له (الشكل ؛ ) . فقد كان فيه حي الأعمال الأقدم والأهم في بابل ، حيث عثر على بعض المدافن .

وكانت هذه القبور محفورة في أبنية السكن المهجورة .

وفي مناطق أخرى؛ كانت توضع هذه القبور في أرض المنزل العائلي بالذات .

وبوسمنا أن نتتبع تطور أنواع المقابر منذ العهد البدائي.

ففي بادىء الأمركان يوضع الميت المصحوب بأثاث الحداد الأولي على الأرض ، ويلف بحصيرة قش ويوضع في إطــــار مسور من الآجر ؟ ثم وضع الجثان المشدود في عهد السلالة البابلية الأولى في اجاجين مزدوجة ومكشوفة .

وفي المهسد البابلي الجديد والعهد البارتي ، كان الأموات يدخلون في نواويس من الطين المشوي التي لها منفذ بيضاوي من الطرف الأعلى ، مغلق بواسطة غطاء كانوا يطينوه . وكان أقاث المقابر في المركاس وافراً ، ولكن هناك سلسلة من الذهب مغلقة بختم ذهبي مدموغ على شكل باب ملتصق بعدة أبراج ، عثر عليها في أحسد قبور القلعة تبعث على التفكير بأن المقصود هو ان شخصة مهمة جداً دفنت هناك .

ويدل بقاء أثاث الحداد الطلسمي المخصص ليوفر للميت وسائل سحرية تجعله قادراً على القيامة من بين الأموات ، ان مفهوم الماوراء ، المشترك عند شعوب ما بين النهرين ، قد بقي هو نفسه عند الأشوريين والبابليين .

الماوراء. - كانت جهنم ، « الأرض الكبرى » ، أو «البلاد التي لا عودة منها » التي تؤدي إليها مياه النهر الجه:مي المميتة ، وراء مقلب مغيب الشمس والمنطقة الصحراوية ، خليقة بـأن تتألف من سبع دوائر مخفورة كل واحدة منها ببوابة كان يحرسها

أحد الحراس . وكان هذا الميدان هو الميدان الذي تسيطر عليه الآلهة أرش كيغال (أخت عشتار) والإله نرغال زوجها ؛ وكان مكاناً مظلماً مليئاً بالغبار الخانق ، كاكان الأموات بحساجة إلى الطمام والقرابين ؛ وكان بوسع الذين ماتوا الرجوع إلى الأرض كأرواح مدعية ومسيئة ، والويل لمن مات دون عقب .

تقاليد الحداد . - عندما يكون الموتى عاديين ، كانت تقام مأدبة تضم العائلة أمام الميت . وتقدم مأكولات بميزة لرفات الأجداد وللآلهة التي كان يعتقد بأنها تحضر وجبة الطعام . وتوضع مع الميت في قبره مواعين عديدة من قدور ومغارف وشوك تستكل في غالب الأحمان ، بإطار من الحداد له علاقة بمراسيم القبر حيث كان على الابن الدكر أن يؤمن القرابين الدينمة .

اما عندما يكون الميت ملكاً ، فكانت تقام احتفالات أكثر أهمية ، لأن الملك كان على رأس ازدهار البلاد . وكان الحداد عليه شعبياً ؛ وكان يتفجع عليه الباكون والقو الون الرسميون الرافلون بالثياب الحراء ، وحاملو الأساور الذهبية التي لها لون ومعدن خاصين ، لطرد الأبالسة . وكان يسجى جثان الملك الراحل في ناووس مستطيل الشكل ، متسع الجدران ، موفر الأبعاد . وكان غطاؤه متصلا بحلقات أو بألسنة لتسهيل تحريكه .

تلاوة الصلوات كانت امرأة ندعى « الكلاتو » ، أي « خطبية » الميت ، وهي في الحقيقة تلك التي تقوم بالمراسم الأخسيرة قبل إغلاق القبر – وقد كانت هذه كنة المت في منطقة اومًا قمل العهد السرغونيدي – هي التي تبقى لوحدها إلى جانب الجثمان . وفي عهد مقابر أور الملكمة (حوالي منتصف الألف الثالث ق. م ) ، كان يوضع بجانب الملك الراحل كل « افراد عائلته » ، الرهيبة معروفة لدى الشعوب الأخرى؟ فكانت المجسمات الطمنمة المشوية المنتشرة هنا وهناك هي التي تحل محل الضحايا البشرية . وعديدات هن اللواتي كن يأخذن دور و الخطسة ، العذراء الشابة ، « ذات الجنسين غير المشقوقتين ، فتظهر الواحدة منهن عارية ، ومزينة بالحلي ، مسرحة تسريحة لملة الزفاف الأولى . وقد تطور هذا النموذج في المهود اللاحقة ، ولكنه بقي بشكل ثابت نموذج المرأة – أو نموذج الأم حين تحمل طفلهــا – المرتبطة بالمراسم العائدة لتأمين النسل. وفي العهد البابلي الجديد كان الابن الأول للولد البكر يحمل إسم الجد ( الذي يضاف إليه اسم الأب ) ، بينا يصبح اسم سلف معين اسم الأسرة .

والظاهرة القائلة بأنه لا يبدو أنه كان للبابليين فكرة الثواب في العالم الآخر ، تدل على أنهم لم يهتموا إلا بتأمين استمراريتهم

بواسطة نسلهم . وقد تكون مراسم الحداد - عندما تكون مشهورة أكثر - على علاقة بتلك المراسم التي تسبق الولادة ، والتي تستحق دراسة معمقة . وقد يفسر ذلك ربما وجود العديد من قبابين الحائكين ، والابر ، وفي مرحلة سابقة ، تخصيص أمشاط للحلج وجدت في القبور مع المراكب ، والعديد من متاع « رحلة » الموت ، حين يتذكر المرء أن هناك أمشاطاً ومغازل بين الأغراض المهداة من قبل الزوجة الشابة لشيطانة تدعى لاماشتو تبدو بشكل واضح انها تلعب دور آلهة الموت .

وقد يخطر المرء أن يشرح المشهد اللغز المرسوم على صفيحة من العهد البارتي أو الساساني ، عثر عليها في سوزة ، وكأنه تجسيد للطقوس الدينية التي تسبق الولادة : وتظهر فيها امرأة بشكل ضخم قد تكون الأم العتيدة ، وهي تمسك مغزالاً بيدها ، وأمامها سمكة هي ربما رمز للحبل ، بينا هناك مروحة يحركها أحد الأشخاص هي على وشك أن تنفخ نسمة الحياة في المولد الجديد . وقد دعي ذلك النقش « الحائكة » .

وغالباً ما نجد في تلك المقابر أسماكا ومواد عديدة . وهي تظهر أيضاً مرتبطة بمياه الوعاء السحري « الحيية » . ويتدثر الساحر أيضا بجلد سمكة (وهذا الساحر هو تلميذ مردوخ بن آيا) ، وهو يرئس الاحتفالات الدينية ، التي بقيت لغزاً حتى

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

هذا التاريخ ، في تلك الصفيحة التي يقال لها « جهنم » ، وثمة طلاسم مثل « اللامشتو » أو الاسطوانة الزرقاء ذات السجلات الحس ، الموجودة في اللوفر ، والتي هي بالتأكيد على علاقة أيضاً بمراسم الحداد « والانبعاث » .

إلا أن هذا الجال هو دائمًا مجال افتراض ، لأن النصوص البابلية هي ، لسوء الحظ ، بميدة عن أن تقدم لنا مصادر كتاب الأموات المصري .

## ا لابنية العامة

قصر الصيف . — ان القصور والهياكل هي الآثار التي أعطت لبابل طابعها المميز . ففي الجهة الشمالية من التل المدعو بابل ، خارج إطار المدينة يقع المكان الذي اختاره الملك ليشيد عليه قصر الاستجهام الذي هو على الأرجح قصر الصيف . وقد كان محمياً « بسور الشرق الكبير » الذي بناه نبوخذ نصر وجعله ممتداً حتى المكان الذي يتخسذ فيه السور شكل زاوية ، وهو يتصل بالضواحي وقريب من الفرات . وقد أطلق الملك على قصره هذه العبارة « يعيش نبوخذ نصر! وعمراً طويلاً لمن يعتني بالايساجيل! » وقد حملت هدف التشكيلة من البنيان والعارات المجتمعة حوله الإشارة التالية « قصر ملك بابل » .

ومن أعالي التلة التي ترتفع عليها بابل تشاهد وراء السور الشرقي قناة النيل ، وهي إحدى الأقنية الهـامة التي بقيت من شبكة الأقنية التي التلك التلة على الريف الأقنية التي أقامها البابليون، ويمتد النظر من تلك التلة على الريف المجاور ، وهذا على الأرجح هو سبب اختيار موقعها . وقد اندثرت لسوء الحظ بقايا القصر إلى حد لم يتيسر لنا معه إلا العثور على معالمها الدارسة .

متحف القصر . - وعلى كيلومترين من قصر الصيف ، نزولا نحو الجنوب يصل المرء إلى تلة القصر ، وتتقدم باب عشتار بقايا أبنية على يسار طريق الاحتفالات ويمينها ، هي عبارة عن حصون قوية .

وقد عثر المنقبون داخل القلعة على أطلال بناء تزيد مساحته على مئة متر مربع لم يكن سوى « متحف » القصر . ففي هـذا المتحف كان ملك بابل يجمع الضرائب النادرة ، وخاصة تلك الغنائم المتأتية من الغزوات الحربية . ولم يبق لنا اليوم شيء من تلك الأغراض الثمينة ، لكن المنقبين تمكنوا من جمع بعض القطع النقدية ذات القيمة التاريخية ، وتشكل هذه القطع دليلا على غزوات الملك المظفرة . وتعود تلك الآثار الدارسة إلى العصور الأخيرة من الألف الثالث ق.م، كالنقوش التي تركها شولجي وهو أحد ملوك أسرة اور الثالثة . ولم يكن يفوت العدد كسر تماثيل

خصمه أثناء نهبه لمدينة معينة ، لأنه كان يرى في ذلك حرمانا لذلك الخصم من الفسائدة التي كان بوسعه ان يغنمها من الصلاة المنقوشة على تمثاله الذي كان ينوب عنه بشكل دائم أمام الآلهة . وكان يظهر في المتحف أيضاً تمثال باسم بوزور عشتار ، وهو حاكم مدينة فارسية ، وقد اتخذت قطعتا هذا التمثال وجهتين مختلفتين عند اقتسام إنساج الحفريات : فقد نقل الجسم إلى اسطمبول والرأس إلى برلين و بعد مدة من الزمن لاحظ علماء الآثار أن يوسعهم إعادة تركيب هذا التمثال ، ثم ان هناك عدة قطع تؤكد أن ملك بابل لم يفته الأخذ مثاره عند احتلاله نينوى سنة ٢١٢ ق. م فتلك القطع وهي نقوش وآثار تعود إلى آخر ملوك أشور ، بينها غنائم حرب إلى جانب آثار حثية .

ومع هذه القطع من الأعلاب وجدت ذكريات أكثر بعداً عنا تعود إلى خلفاء نبوخذ نصر ونابونيد ، وحتى إلى داريوس الاول (حوالي السنة ٥٢٠ ق. م) ، وهي تأتي إذن بعد سقوط العاصمة على يد الفرس. ويمكننا الاعتقاد بأن « أسد بابل » الذي عثر عليه في تلك المنطقة كان يشكل جزءاً من تلك المجموعة . أما منشآت الحماية التي كانت تشمل التلة والمتحف فقد كانت تنتهي عند السور الداخلي المزدوج ( ايمغور - بعل ) بمساواة باب عشتار. وبعد أن يجتاز المرء الباب يجد من جهة معبد نين حماه ،

ومن جهة أخرى « القصر الملكي » وهو بناء يلاحظ المرء انه شيد أثناء حقمتين تاريخمتين .

قصر نبوخد نصر الكبير . - يبدو أن هذا القصر قد شيد مكان بجرى الفرات القديم . وقد كان موضع رعاية خاصة من قبل الملك . أما من الغرب فقد كان يحف به نهر الفرات وتحصين ضخم . وكانت تحميه من الشمال أسوار المدينة ، ومن الشرق والجنوب سور قوي ، ويبدو أن الملك كان يخشى الغزوات من الشمال والشرق. فلصد الهجهات الآتية من الشمال قامت جملة من الأعمال الدفاعية كالقلمة ، والجدار الداخلي المزدوج ، بالإضافة إلى منفذ باب عشتار الوحيد . وقد ظهر الفرات من الغرب كسد طبيعي . لذلك كان يتعين على المرء الذي يود أن يصل إلى القصر من جهتي الشرق والجنوب أن يدخل إلى المدينة بالذات . فحي القصر يظهر إذن كنواة للمقاومة ، وكملجأ لصد العدوان أيضا حين تسقط كل المواقع الأخرى ، ولم يكن نموذج «القصر المحصن» هذا نموذجا مستفربا .

ويدخل قصر نبوخذ نصر ضمن مجموعة الأبنية الملكية التي جددتها الحفريات بدورها في اشور ، وفي المقاطعات الأخرى . وليست القصور في الحقيقة سوى مساكن بنيت وفقاً لتصاميم منزل عادي، ولكن، بأحجام تتناسب مع الغرض الذي انشئت

من أجله ، ففسها الفناء المركزي نفسه الذي ينطبق على المخطط العام والحجرات والغرف نفسها التي تتفاوت أهميتها مع تفاوت دورها وهي تطل على الفناء . أمـا في ما يعود إلى المساكن البسيطة فإن الجدران ، التي كانت ضخمة في السابق كانت على ذلك الوجه بسبب حجم الأبنية ، وكانت المادة التي استخدمت في بنامًا مي المادة نفسها ، أي الصلصال ، لذلك كانت تصل الأبنية بسهولة إلى تلك السماكات الهائلة . وتتعرض هذه الكتل الطينية للماء والشمس. ولمقاومة الماء والفيضان وجب أن تكون كل الأبنية القريبة من الأنهـار مبنية على أرض صلبة من الطين المرصوص ، مدعمة في غالب الأحمان بواجهة من الحجمارة ، ومرتبطة بنظام متكامل لتصريف المياه والتخلص من ماء المطر والمناه المستعملة . وهكذا شندت القصور والهناكل وكل الأبنية المهمة على سطح متين أفردت له الملوك في كتاباتها هذا الوصف: « صلب كالجبال » . وقد بني « القصر » شمالي موقع نبو بلاصر ، وقد سكنه ولده نبوخذ نصر في بداية حكمه ، ولكنه على أثر انتصاراته في مصر ، وعندما بدا له أن سلطته قد توطدت تماماً، اهتم بتجميل عاصمته وإعادة بناء قصر أبيه فأجرى عليه بعض التحسينات. وقد ترك لنا بعض النقوش التي تسجل تلك الأعمال:

« لقد نشرت واء السلام بين شعوبي كلها ، وكد ست في أهرائي كمية من الحبوب لا تحصى ، ثم أعدت عندئذ بناء القصر، داري الملكية ، « رابطة » الشعوب القوية، دار الفرح والسعادة حيث أودعت الجزية . وأرسيت أسسه على الأسس القديمة بواسطة القار والآجر حتى لامس العالم السفلي . واستقدمت شجر الأرز الضخم من لبنان ، تلك الغابة العظيمة ، لأدف به سطحه . وأحطت هذا القصر بجدار كبير . . . ومن هنا كنت أملي قراراتي الملكية وأوامري السلطانية » .

ويشير نبوخذ نصر في نقش آخـــر إلى أنه لم يظهر له شيء يفوق بابل ، ولذلك فقد اختار دار أبيه فشذ بعمله هــــذا عن إطار العادات الشرقمة :

« في بابل ، مقر سلطاني المطلق... الذي بناه نبوبلاصر بالآجر الحي ... والذي أغارت على أسسه فيضانات النهر . دككت جداره الحارجي المبني من الآجر الحي ، وعلى مستوى سطح الماء بالذات وطدت أسسه ... وجعلت درفات أبوابه من خشب الأرز المغلف بالبرونز ، وتجلت في هاذه الدرف روائع الفن ، ثم ركزت عتبات أبوابه ومحاورها . وكدست فيه الفضة والذهب والأحجار الكريمة وكل ما كان له قيمة وجمال ، من الثروات والممتلكات الثمينة ... ولم ترتح نفسي في أن تكون

داري الملكية في غير هــذه المدينة ... فلم يكن في بابل موضع آخر جديد بأن تشاد عليه داري الملكية هذه » .

وفي الحقيقة لم يكن القصر القديم سوى مقر مؤقت . وفي ما تبع من نقش يذكر نبوخذ نصر كيف بنى السطح من القرميد الحي قرب ايمغور – بعل ونيميتي – بعل ليقيم فيه بعدئذ مقراً جدراً به يضمه إلى مقر أبيه :

« استعملت في سطحه جذوع الأرز الضخمة ، سليلة الجبال الشاهقة ، وجذوع الصنوبر والسرو . وجعلت مصارع أبوابه من خشب الابنوس ، والأرز ، والسرو ، والشمشاد ، والعاج المفطى بالفضة والذهب ، ووضعت في أبوابه عتبات ومحاور من البرونز ، وجعلت في أعلاها افريزاً من اللازورد ... وأحطت القصر بسور كبر » .

تساعدنا هذه الأوصاف في العثور على هذه الأبنية وشرح معالمها. فقد أقيم قصر نبوخذ نصر على سطح بشكل شبه منحرف ، وزينت جدرانه الخارجية ببساطة بأطر على شكل نتوءات وتجويفات ، مكلة بذلك الزينة التقليدية التي هي من أصل سومري ، وهي زينة تتأثر فقط بتموجات الظل والضوء ، وعندما يدخل المرء إلى وسط القصر يطل على إحدى الساحات التي تؤدي إلى « صالة العرش » وهي بعرض خمسين متراً وارتفاع التي تؤدي إلى « صالة العرش » وهي بعرض خمسين متراً وارتفاع

خسة عشر. وتجاه الباب الوسطي (في ذلك الوقت ثلاث كوى) كانت توجد مشكاة يُقدر أن عرش الملك كان قد نصب فيها . ونادراً ما كان يتخذ الملوك الشرقيون تدابير تجعلهم مرئيين عن بعد ، إلا أن أبواب المدينة كانت في العادة أماكن نزاع . ويبدو ان بابل اتبعت تقليداً آخر. فقد أضفى الظل النصفي ذلك الشعور بالعظمة والسحر المطلوبين لعرض الملوك والآلهـة عن طريق المكبيرة المفطاة ، أو رجما عن طريق المنافذ الصغيرة

الزخرفة . - لم تصلنا آثار الزينة في قصر نبوخذ نصر إلا على شكل اشتات مبعثرة . وقد استعملت بابل من الآجر المزخرف أكثر من باقي المناطق الآخرى ، وشكلت الناذج المزخرفة الكبيرة، والأطر التي في أرضيتها المسطحة أو البارزة، زينة من الحيوانات الرمزية، كنقوش باب عشتار أو تلك الرسوم التي تكاد تتخذ شكلا هندسياً .

وعلى جوانب « صالة العرش » ، وعلى واجهة المدخل المؤدي إلى الساحة الكبيرة كانت ثمة زينة من الآجر المزخرف بنوعيه : الأزرق والأصفر ، تمثل « رسماً خداعاً » لأعمدة موشاة بتيجان لولبية تعلوها أغصان من النخيل يرى البعض ، بغير حق ، أنها تقترب من تاج ساخر غالباً ما يُشاهد بين منطقتي كردوك

وقبرص . ويرى المرء من الأعلى افريزا من أغصاب النخيل المزدوجة ، أي تلك التي بعضها منتصب وبعضها مقلوب ، كان يكل الزينة . ويبدو ان الناذج المزخرفة التي في بابل هي أقرب إلى الزخرف الديني. ويذكرنا العمود نفسه الذي يعلوه تاج لولي ، والذي وصفناه على أنه نموذج مزخرف «كالشجرة المقدسة » التي هي رمز الخصب أكثر مما تذكرنا زينة هندسية بسيطة تمت إقامتها لتكون بهجة للنظر . كذلك لا يغيب عن بال الفنان ، عندما يرسم زينته ، أن الهدف المطلوب منه هو حماية البناء بصور تبعدالأذى . ولا يفوت الزخارف الهندسية نفسها قانون الرمزية عندا ، فهي تحتوي بشكل مختصر تماماً على موضوع كامل كان من الجائز أحياناً الخوض فيه .

ولقد تحدث ديودور أثناء وصفه لبابل عن « لوحات الصيد» التي كانت تزين جدران القصر ، والتي لم يصلنا منها شيء لسوء الحظ . غير أنه يمكننا تذكر مشاهد الصيد الحلابة تلك عن طريق العودة إلى آثار النقش البارز التي وصلتنا من حفريات نينوى التي أتتنا ببعض الروائع التي تتجلى فيها بساطة الفن مثل اللبوءة المكلومة .

الجنائن المعلقة . - عندما يذكر التاريخ القديم « عجائب الدنيا السبع » فإنه بعد أن يعدد أهرام مصر ، وقبر الملك

موزول؛ ومعبد ديانا في أفاز، وهيكل زوس الأولمبي في عيدياس، وتمثال رودوس، ومنارة الاسكندرية، يأتي على ذكر و الجنائن المعلقة في بابل ، كعصمة سابعة .

فهذه المكانة الفريدة التي كانت لبابل أثارت اهتمام الرحالة القدماء بشكل خاص مثل : « ديودور ، وسترابون ، وكنت - كيرس الذين أكدوا على أهمية هذا القسم من القصر .

فكما يقول ديودور: لقد كانت و الجنينة المعلقة ، في القلعة ، وهي عمل رائع لا يعود إلى سميراميس بل إلى ملك أتى قبلها ، وقد بناها بناء لرغبة إحدى خليلاته . ويحكى أن هذه المرأة الفارسية الأصل كانت تتلهف لرؤية مروج الجبال في بلادها ، وقد ألزمت الملك بأن يذكرها بواسطة نباتات اصطناعية ببلاد فارس موطنها الأصلي . فقد كان في كل جهة من هذه الحديقة المربعة الشكل أربعة أدراج ، كان يصعد إليها بدرجات على سطوح موضوعة بعضها على البعض الآخر بشكل يظهر فيه المجموع بهيئة مدرجات . وكانت تلك السقوف أو السطوح التي يصعد عليها مستندة إلى أعمدة ترتفع تدريجياً بين مسافة وأخرى كانت تحمل جذور النباتات . وكان العمود الأكثر ارتفاعاً ، وهو بعلو خمسين ذراعاً ، يحمل أعلى الحديقة ، وكان على مستوى واحد مع درابزين السور . وكانت هذه الأرض الاصطناعية حافلة بكل

94

أصناف الأشجار التي تسحر النظر بشكلها وجمالها. وكانت تلك الأعمدة التي ترتفع تدريجياً تتيح بفضل الانفراجات التي بينها دخول النور، وتشكل مدخلا للمساكن الملكية العديدة والمختلفة الزينة. وكان أحد هذه الأعمدة بجوفاً من أعلاه حتى القاعدة. كانت فيه آلات تعمل عن طريق ضغط الماء فترفع كمية من مياه النهر دون أن يكون بوسع أحد أن يرى أي شيء من الخارج. وعلى هذا النحو كانت تلك الحديقة التي بنيت ، كا ذكرنا ، في وقت لاحق.

ويقول سترابون إن السور هو في عداد عجائب العالم السبع ، إلى جانب الجنينة المعلقة . وهو ذات شكل مربع يتكون كل ضلع فيه من أربعة أدراج . ويتألف السور من عدة سطوح مقبية ترتفع بعضها فوق البعض الآخر مستندة الى دعائم ضخمة على شكل مكعبات . ونصل إلى الطابق الأعلى عن طريق درجات تمتد على أدراج حازونية كانت ترفع بواسطتها مياه الفرات إلى الحديقة .

وأخيراً، وبعد تعداد رونق بابل وبهائها يتابع كنت - كيرس كلامه على هذا النحو:

«إن الجنائن المعلقة هي في أعلى القلمة ، وهي عجيبة أسطورية في نظر الإغريق ، كما أنها على مستوى واحد مع أعلى الجدران ، وهي مزدانة بالعديد من الأشجار الباسقة والظليلة . ويحمل كل هذا الثقل دعائم ترتكز على الصخر ، وعلى هذه الدعائم سطح مرصوف بحجارة مربعة تتمكن من تلقي طبقة سميكة جذوعها ثماني أذرع وارتفاعها خمسون قدماً وهي تنتج ثماراً أكثر بما لو كانت تعيش في أرضها الطبيعية . . . ويخيل إلينا أننا نرى عن بعد غابات على رؤوس جبالهم . ويقيال أن ملكاً من سوريا ، كان يحكم بابل، قام بهذا العمل الرائع ليرضي امرأته التي كانت تعجب كثيراً بالغابات والأماكن البرية » .

لقد ذكرنا هذه الأوصاف لنشير بها إلى ما تطابق منها وما تباين ، فالآراء تختلف حول التنظيم الداخلي لأرض هذه الجنائن، ولكنها تتفق على القول بأن في أعلى البناء المقبي جنينة مغروسة بالأشجار . ويضيف ديودور وكنت - كيرس بأنها كانت تقع في القلعة ، وهذا ما يحدد المكان بناءا على نتائج الأبحاث . ومن ناحية أخرى نلاحظ أيضا أن الأعمال لم تنط بسميراميس كا أنيطت بابل، وإنما بملك سوري أتى قبلها ، وإن اسم الملكة التي من أجلها بنيت هذه الحدائق بحسب اوزيب ، كا يذكرنا ذلك باروز ، هي أميتيس حفيدة استياج ، وابنة سياكسار، وخطيبة بوخذ نصر أثناء حكم نبو بلاصر . وقد أقام نبوخذ نصر تلك الجنائن المعلقة ليرضي زوجته الميدية عندما أصبح ملكا ،

وكانت فراديس الفرس معروفة في القديم ، وكان من الطبيعي ان يتأثر بها البابليون عند بناء جنائنهم المشهورة . ولم يتوصل المؤرخون بعد إلى إزالة الالتباس الذي ورد لدى الكتاب الإغريق فورود اسم ملك سوري في كتابات هيرودوت هل يكن تفسيره في الواقع بأن الملك نابونيد ، الذي كانت أمه كاهنة الإله سن في حر"ان ، قد أقام ثماني سنوات في تايما ؟ ثم اننا نتساءل ، ألم يجزج اسم نيتو كريس عند هيرودوت باسم « سيدة القصر » الاسطوري في بلاد أشور ؟ ثم ان اوزيب وستازياس كانا ، بلا شك ، أفضل المخبرين عندما ذكروا اسم اميتيس كملهمة لبناء بابل ، ولنبحث الآن في نتائج الحفريات .

لقد وجدت البعثة الالمانية بالفعل في الزاوية الشمالية الشرقية من القلعة ، التي تجاور باب عشتار ، بقايا بناء يتطابق تماماً مع وصف الجنائن المعلقة .

فعبر ممشى ينطلق من الساحة المجاورة لساحة « صالة العرش» يصل المرء إلى بناء يقع في الزاوية الشمالية الشرقية من القلعة على طول طريق الاحتفالات التي تلي باب عشتار داخيل المدينة . ويتألف هذا البناء من أربع عشرة غرفة صغيرة مقبية بأقواس تنطلق سبعة سبعة من جهتي ممشى الوسط . وهناك ممشى آخر يشكل قسم منه سور القصر الذي يحيط به .

وقد بنىت الغرف الصغيرة على مستوى دون مستوى القصر، رنجه أيضاً من كل الجهات كمنة كمنرة من بقايا حجارة استخدمت في البناء. وقد حفرت في ذلك المبنى مجموعة مؤلفة من ثلاث آبار : بثر في الوسط وهي مربعة الشكل ، وبئرين جانبيتين بيضاويتي الشكل . ولعل هـذا المثلث من الآبار قد انتفع منه باستخدام سلسلة حديدية طويلة كانت الأوعىة المملقة بهسا ترفع الماء من جوف الأرض إلى السطح بشكل دائم . ولقد رأينا أن تحديد كتــّاب الإغربق للمكان يتمح لنا دمج هذه المجموعة كلها « بالجنائن المعلقة » . وتشير الكتابات المسمارية من جهة أخرى إلى أن الحجر لم يستخدم في بابل إلا في بناء جدار القلعة ، وفي « الجنائن » ( باستثناء سطح الجسر ) ؛ وتظهر في المكان الذي أُجِرىفِمه التنقيب بشكل واضح كمية محدودة من بقايا الحجارة. ولوقوعها في أعلى مكان من المدينة كانت هذه « الجنائن » · التي تخطت رؤوس أشجارها جدران القلمة ، مؤلفة من سطوح مدعمة ، ومن أبنمة مقببة . وكانت تتراءى من البعيد البعيد ، وهذا ما لفت إليها نظر الزائرين الذين أشادوا بهــذه ﴿ المُعجزةِ» حدثا حلةوا

الأبنية الدينية

الهياكل . – لقد استأثرت هياكل بابل ، بين كل الروائع قاطبة ، بإعجاب العالم ، وأتاحت لنا اللوحة التي تختصر آثارها، الاطلاع على أهمية تلك الآثار ومعرفة عددها. وكشفت الحفريات عن بعضها ، كاله و اي – ماه » الذي شيد على اسم الآلهة « نين – ماه » وهيكل الجبروت المشاد على اسم و السيدة الجبارة » . وقد أقيم مذبح صغير من الآجر الحي أمام باب الهيكل ، ولم يكن هناك إلا مدخل واحد يتصل بالغرفة التي يقيم فيها الحجاب . ويدخل المرء بعد ذلك إلى فناء كبير فيه بئر فيصل من هناك إلى مدخل يسبق و غرفة العبادة » التي تتصدرها صورة الألوهة . مدخل يسبق و غرفة العبادة » التي تتصدرها صورة الألوهة . وكانت المداخل العديدة إلى الساحة تتيح الولوج إلى غرف عديدة

نحصصة للكمان ولأثاث العبادة ، وكذلك إلى معبر يحمى مسجد الإله والكنز . ويعتقد أن الخروج كان يتم عن طريق يؤدي إلى السطح (الشكل ٥).

وعلى مسافة من ذلك ، أقيم إلى الجنوب هيكل ُنذِر للآلهة عشتار ، التي تدعى « عشتار اكاد » ( اغاده ) ، وهو منظم بشكل يشبه تنظم همكل نين ـ ماه ، ولكنه مزود بيابين لــــلدخول ، يؤديان إلى

> الساحة الكبرى . وعلى مسافة من ذلك، إلى الجنوب ، آثار همكل

> نين – اورتا ، وفي الموقع نفسه أخلى هيكل الآلهة غولا أي « الكبيرة » من الركام، وقد كانت غولا

في تلك الفترة آلهة للطب. ومن سين كل الهماكل كان مىكل بعـل -

مردوخ ، ( بالیس ) هو

الذي أذهل القدماء الذينزاروا تلك المدينة .



وفي تل عمران جنوبي القصر ، يرتفع هيكل بابل الكبير « الايساجيل » الذي يعني اسمه « هيكل الذروة السامية ، أو الهيكل ذر السطح المرتفع» مع زاقورته ( البرج ذو الطوابق ) ، وهو برج بابل الشهير الذي يدعى « ايتاماننكي » أي « هيكل أساس الساوات والأرض » ، فذلك هو أهم أبنية الماصمة ، وهناك كانت تجرى الاحتفالات الدينية .

هيكل مردوخ . - تاريخه - يغطي هيكل مردوخ وتوابعه مساحة ٥٥٠ م٢ على ٥٥٠ متراً ، بينها لا يتجاوز أكبر طول في الهياكل الأخرى الخسين متراً . ويبلغ طول محراب مردوخ ١٥٠ متراً . ويشير ذلك إلى ماكان لهذا الإله من مكانة عظيمة في بابل . فكان الايساجيل والايتاماننكي يحتلان إذن قلب المدينة . فمن الجنوب ، كان الهيكل يحاذي الفرات ومن الشرق كان يشرف على طريق الاحتفالات ، ووراء ذلك يوجد المركاس ، ويشير هذا الموقع في وسط المدينة إشارة واضحة إلى أن بابل كانت قبل كل شيء حاضرة دينية .

ولم يقم المنقبون إلا بحفريات جزئية في الايساجيل ، وحاله في ذلك حال العديد من الأمكنة. فقد كان مطموراً بكتلة كبيرة من الخرائب يزيد علوها على ٢٦ متراً ، وتقدر كتلة التراب التي توجب على المنقبين نقلها لبلوغ الأقسام التي تُقدِّر لهم رفع الأنقاض

عنها بـ ٠٠٠و٣٠ م٣ ، وبالرغم من مختلف النظريات التي طرحت حول موقع الهيكل الحقيقي ، فنحن على يقين بأن هـذا الهيكل هو الادساجل ، استناداً إلى النقوش المسمارية التي وجدت في ذلك المكان . وقد أثبت ذلك ما وجد تحت البلاط الذي فرشه نبوخذ نصر من آجر قديم العهــــد يعود إلى آثار سابقة من أيام اشور بانيبال واسرحدون. فنحن نجهل تاريخ أول بناء للهيكل٬ ولكننـــا متأكدون على الأقل بأنه بني في زمن السلالة البابلية الأولى التي أسسها سوموابوم، الذي شيد سور بابل المعروف اليوم بـ والسور الكبير، وهو الذي اختار بابل كعاصمة. وشيدخلفه ، سومولايل عرشًا لمردوخ مرصمًا بالذهب والفضة ، وأقام تماثيل للآلهات زربانيت وعشتار ونانا ، في السنتين الثانية والمشرين والثالثة والعشرين من حكمه . ولم ترد أية إشارة إلى الايساجيل قبل السنة العاشرة لحمكم زابوم ، خليفة سومولايل ، وقد بدا ذلك أمراً مستغربًا . ولسوء الحظ ، فإن النقوش الملكية تشير أحيانًا إلى بناء وكأنه قد شيد على يد ملك لم يقم في الحقيقة إلا بترمنمه ، أو توسيعه ولا يشير إلى ذلك دائمًا على الوجه المطلوب. وكان يلحق بالهيكل أذىبالغ إثركل نكبة كانت تتعرض لها بابل. وفي كل مرة كان 'يجدد فيها المحراب لم يكن يفت الملوك ان يتحدثوا عن أعمالهم . ولقد رأينا كيف أن آجوم -كاكريمة،

الملك القاري من أبناء السلالة البابلية الثالثة هب لنجدة مردوخ وزربانيت اللذين خطف الحثيون تماثيلهما فأعادوها إلى بابل وقد ارتأوا وضع التماثيل بادىء الأمر في معبد وراء هيكل شمش . ثم يحدثنا بعدئذ عن الأعمال الكثيرة التي قام بها . فقد استدعى الماملين بالممادن والصاغة والنجارين ، وقدم لمردوخ وزوجته زربانيت ثياباً فاخسرة تزن ؛ تالانات ، وكان التالان الواحد يساوي ٣٠ كلغ ، و دثرها بنسيج من الذهب الخالص ، ويعدد في ما بعد الحجارة الكريمة والرخام الذي قدمه لتزيين المحراب وثياب الآلهة والإله . وكان التاج الموضوع على رأس مردوخ من الذهب ومن اللازورد ، وبالنسبة لأعلى الضفيرة فهو يفضـّل أيضاً كل الحجارة الكريمة التي تجمّلها؛ وكانت الدروع والتبجان مزينة بقدر كاف من الوقار . ويشير الملك بعد ذلك إلى الأعمال التي سبقت إدخـــال الآلهة إلى محاربها . وكانت الأبواب مصنوعة من خشب الأرز وملبسة بالبرونز، والأقفال مشغولة بشكل دقيق، وكان هناك صور للتنين ولعدو الأسماك، ولكلب مفترس وللرجل السمكة . ويتوالى التعداد بذكر القرابين العظيمة القيمة التي كان يقدمها الملك للإله . ويذكر أخيراً أنه هو الذي بنى معبد مردوخ ، وهو الذي جدد بناء الايساجيل . وتشير الوثيقة فوق هذا كله إلى الهبات التي قدمها للعال الذين أسهموا في أعمال

البناء ، وإلى الذين أعتقهم من كل « القيود » ... وقد أعيدت كتابة هذا النقش المهم في القرن السابع ق.م لصالح مكتبة أشور بانسال الشهرة .

وفي حين أننا نتلقى مزاعم القدماء بعين ناقدة ، ولمعرفتنا المبالغة الشرقية ، قد يخطر لنا أن نقلل من وجود تلك المواد الثمينة . إلا انه وإن لم تظهر الحفريات في بابل الروائع المصورة التي تحدثنا عنها ، فذلك لأن بابل قد نهبت منذ قرون بعيدة ، على عكس ما جرى في أور في بلاد ما بين النهرين الواطئة . فقد اكتشفت مدافن ملكية كان الذهب موجوداً فيها بكثرة . وهذا ما يحملنا على أن نحمل على عمل الجد ما تقوله النصوص المسارية . فقول ندوخذ نصر :

« لقد رصمت بالذهب الخالص أثاث العبادة في هيكل ايساجيل ، وزينت مركب مردوخ بالحجارة الكريمة والصياغة ، وقد كانت كالنجوم في السماء . ولقد هداني قلبي لبناء الهيكل فوضعت تصميمه في مخيلتي .... .

ويقول نبوخذ نصر أيضًا :

« أمسا بالنسبة لمركب هوزيكوا الخاص بالايساجيل ، وهو وسيلة نقل لمردوخ ، فقد جهزته بصور وحوش لها رأس ثعابين ، وزينته بجواهر تلمع كالنجوم، وعلى أمواج الفرات المقدس جعلت رونقه يتلألأ ... » .

ولم يكن تصميم الهيكل البابلي الكبير يختلف عن التصميم العادي . فقد كان يتألف من ساحة واسعة كان مدخلها من جهة الشرق . وإلى الغرب ، تجساه المدخل كان ثمة المحراب المدعو اكور . ويؤكد هيرودوت بأن الذهب كان قد استخدم فيه بكثرة . ويقول : بأن فيه تمثال كبير لزوس ( الإله اليوناني الذي يشبه مردوخ ) إلى جانب العرش والرواق وطاولة القرابين التي يشبه مردوخ ) إلى جانب العرش والرواق وطاولة القرابين التي كانت أمامه ، وكانت كلها من ذهب وتزن ١٠٠٠ تالون ذهب .

ونقل إلينا نبوخذ نصر أيضاً إحدى فترات بناء الهيكل الحرجة ، وهي فترة إقامة المسطح الذي يقع عليه ، فحول بناء الدأي — ماه يقول :

« انا نبوخذ نصر ، ملك بابسل ، وابن نبو بلاصر ، ملك بابل . . . أعدت بناء الد أي – ماه ، هيكل نين – ماه في وسط بابل ، من أجل نين – ماه العظيمة والجبارة في بابل . وأقمت حول هذا الهيكل مسطحاً عظيماً من القار والآجر وملأت ما في داخله بالتراب المقدس » .

وتدل هذه النبذة على الاحتياطات العديدة التي اتخذت لوضع البناء حسب الشروط المطلوبة . ومن ناحية أخرى كانت هـذه السدود ضرورية لمنع تسرب المياه وحتى الفيضانات . وقد أقيم الايساجيل أيضاً على قاعدة من الآجر .

وبفضل النصوص المسارية التي تتحدث عن مراسم « بناء » الهيكل ، يكننا أن نتمرف على خفايا الاهتامات لبناء هيكل مردوخ . فكان البابليون يهبون لكل شيء قيمة دينية لا تظهر دلالتها دائماً لأعين الأنجاس . لقد حررت تلك المراسم التقيد بالقواعد المقدسة ولتجنب الأخطاء التي يكن أن تؤدي إلى نتائج خطيرة جداً . ويجب أن تتجنب الإساءات إلى المراسيم الدينية لكي لا يؤدي ذلك إلى اضطرابات في انتظام الكون . فلتشييد بناء ديني علينا أن نتأكد من أننا على اتفاق مع قوانين الانسجام الكوني ، ومع قوانين التنظيم الديني . ولقد تمكنا من الملاحظة بأن العلاقات بين مختلف أقسام الدورة الكونية كانت مبنية وفق تصميم « رياضي » . ولقد استخدمت التنظيات النيرة للاعداد ، وأقيم منها نظام بكل معنى الكلمة يمكننا تسميته « نظرية العدد المقدس » .

الأعداد المقدسة. - نلاحظ في الأنظمة العددية التي اخترعها البابايون القدماء (والسومريون من قبلهم) أنه إلى جانب الطريقة البسيطة في العد التي تؤدي إلى النظام العشري الذي استخدمه الشعب، كان ثمة طريقة حسابية معقدة أدخلت النظام الستيني . وقد كان لهذين النظامين معا وجود قبل ذلك العصر عدة بعيدة . وعلى العكس ، فقد كان النظام المبسط الفضل الكبير في تقديم أعداد كاملة للكسور، ويتيح استخدام معادلات

بشكل مختصر كثيراً في حسابات علم الفلك لأن الوحدة كما أشرنا سابقاً كانت متغيرة بتغير الموضع الذي تشغله فكانت تمثل ٦٥٦٠ أو مربع العدد ستين لنصل من كل ذلك إلى عدد كامل هو. ٣٦٠٠ ( أو ٣٦٠ ) كان يحصل عليه خاصة بفضل علامة تدعى « شار » تمثل المجموع . وكانت تمثل هذه العلامة بدائرة مكسورة وقد اتخذت شكل معين أفقي . وتمثل هذه العلامة العدد الأكبر الذي يحتويها جميمساً وهو : « الكون » . ويؤلف العددان ١٠ و ٣٠ اذن أجزاء هذا المدد ، وقد قسمت الدائرة إلى ٣٦٠ درجة ، والدورة السنوية إلى ثلاث مئة وستين يوماً ، واثني عشر شهراً يتألف كل منها ثلاثين يوماً ؟ ويتألف اليوم أخيراً من ١٢ ساعة مزدوجة . وقد اتخذت الدائرة كرمز للدلالة على الوقت والمدة. ونستدل من هذه الأدوات الحسابية أن المايليين كانوا بأخذون بناصية الرياضيات والحسابات الفلكية. وقد بلغت شهرتهم مدى بعيداً ، حتى أن القدماء أتوا للدراسة في مدارس الكلدانيين .

ولم يتناول أولئك الوجهة العملية وحدها ، بل عمد التقويم الديني إلى تنظيم «علم لرموز الأعداد». وأصبحت الأعداد بالنسبة لهم وسيلة للتعبير وأغدق على الآلهة عدد كان بميزاً لهم ويتناسب مع تنظيمهم في الدائرة الكونية التي يهيمنون عليها والتي إليهاينتسبون. فلقد ابتدع البابليون فكرة «العدد المقدس»!

ولم يكن نظامهم المعقد والمحكم سهلا ، لا سيا أنهم اهتموا بنقل قواعده عن طريق آخر غير طريق التلقين ، فقد كان ثمة تحريم بنشر أصوله على من هم «غير عالمين بالأسرار». وكان الكهنة مكلفين مجفظ المراسم الدينية ؛ فهم الذين أنيط بهم نقل « التراث المقدس» الذي يجب الا يكشف عنه لباقي الناس.

اللوحة المدعوة «من الايساجيل». - لقد عثر العلماء على لوحة تدعى « من الايساجيل » وهي لوحة منسوخة عن النص الأصلي الموجود في بورصيبا ، وكانت تشير إلى مقاييس ساحة الايساجيل الكبيرة وساحات بالي وزبابا ، وتدل على الأبواب الست : الباب السامي ، باب المشرق ، الباب الأثري ، باب لاماسو الكبير ، باب الفيض وباب العجائب ، ولم يدخل في ذلك الباب المقدس أو باب « الخلاص » . وتفتح هذه الأبواب على الساحات أثناء طقوس « ايكور » ( معبد الإله مردوخ ) وعلى جنبات « الابشوكيناكي » أو معبد الأقدار .

وقد أعيدت ترجمة هذه اللوحة عدة مرات بسبب الصعوبات التي تتمثل فيها ، فقد كان في ذلك مسألة « مقدسة » لها عدة مقولات تؤدي إلى حل واحد يتأتى من عمليات حسابية مختلفة. وقد ذكرت صفتها المحكمة على اللوحة نفسها . فهي تدور قبل المراجعة النهائية لقياساتها على توصية حررت بهذه العبارات :

فليعرضها العالم بالأسرار! على العالم بالأسرار! وعلى المنجس الا مراها!

ويبلغ طول الساحة الحجرى حسب لوحة الايساجيل مربع من المربع المربع ١٠١٩م تقريباً وأبعاد ساحة بالي وزبابا هي : ٩٤٥٠٥ متراً بعرض ١٠٩٥٩ م تقريباً .

وقد قدمت لنا أيضاً قياسات قاعدة الايتاماننكي، وهو برج الطوابق ، بشكل مسألة حسابية . ويدور الحل الأول حول عدد الأذرع وهو بذكر أن الطول كان يساوي ثلاث أضعاف المعدد ستين وهكذا القول عن العرض . وكان المجموع إذا ١٨٠ ذراعاً ( ٥٠ م تقريباً ، وهذه الاذرع العادية تشكل تقريباً ، وهذه الاذرع العادية تشكل تقريباً ، وقد أعيد ذكر الحساب بعدئذ بشكل آخر: الطول ١٠٠ غار والعرض ١٠ غار أي ١٢٠ ذراعاً بطول ١٠٥ م الذراع الواحد ، أو الذراع الكبير ( ١٢٠ × ٢٥٠ م = ٩٠ م ) فقد استندت هذه القياسات اذاً على العددين : ستين وعشرة .

وتظهر لنا هذه اللوحة ، وكذلك مراسم العبادة ، بالنسبة لبناء الهيكل ، طرائق لا يرتقي إليها الشك في ما يتعلق ببناء الهيكل . ولم تفت هذه القواعد أي بناء ، وقد قدم لنا الملك سرجون في خرصباد الإشارة التالية : « لقد جعلت طول السور ١٩٢٨ ذراعاً كبيراً وهذا العدد هو قيمة اسمى العددية » .

لذا وجب أن يكون بناء سرجون منسجماً مع اسمه . واكننا لسوء الحظ،نجهل كل شيء عن التعريفات التي استخدمت لتقدير اسم هذا الملك .

« بلاط » الاله. — لقد تناهى إلينا بأن الآلهة كانت 'تعامل كأناس لهم سلطان اكثر اتساعاً ، ولا حدود له أحياناً . وكان للإله ، الشبيه بالحاكم ، في مسكنه الأرضي الحاجات نفسها التي للكائن الإنساني ، وكان يشتمل بلاطه أو دارته بالإضافة إلى أعضاء أسرته ، على خدام الآلهة من: خبازين وعجانين ، وطهاة ، وحراس ، وحجاب ، وموسيقيين حتى كلابه المباركة أيضاً التي وصلتنا اسماؤها .

وعن العديد من المعسابد القائمة في الايساجيل ، لم تأت الحفريات الناقصة بمعلومات معينة . ونحن إذ نعرفها ، فمن خلال النصوص فقط .

ويبقى علينا أن نصف الأفر الذي تجاوزت شهرته آلاف السنين وهو: برج الطوابق في الايساجيل ، أي الايتاماننكي . برج بابل . – لقد جاء في سفر التكوين ( الفصل ١١ ، الإصحاح من ١ – ٩ ) أن بناء برج بابل يعزى إلى سلالة نوح . فقد كان يدور في خلد بنائيه أن يوصلوه إلى الساء ، ولكن الإله السرمدي فروس الألسن ليمنعهم من تحقيق أمنيتهم وشتتهم

بعدئذ في مغارب الأرض ومشارقها .

وقد بحث جميع المسافرين عن برج بابل وغالبًا ما خلطوه ، كما أشرنا إلىه في حسنه ، بأنقاض برج الطوابق في بير – نمرود ، بورصما القديمة ،الذي كان قد أقم للإله نابو ، ابن الإله مردوخ . وقد حصل هذا الاختلاط منذ أيام هيرودوت ، فقد لا تكون بعض أوصاف الكتاب القدماء أوصافا يركن إليها إلا بالنسبة لهذه أو تلك . وسنذكر في ما يلى كيف كان يتراءى برج بابل . فهناك سور ثان يحمط بالزاقورة من جهة الشمال. فهذا المناء الفريد في فن المهارة الدينية هو بناء تقليدي كان ىرافق كل المعابد البابلية.' وقد قدم سهل بلاد مــا بين النهوين العديد من الناذج الماثلة من مدينة أور وأوروك حتى بلاد أشور ، وهي هنا من أنواع تختلف قلملًا عنها . فالنوع الشمالي وهو النوع الخرصبادي ، يتألف من سطح صلب ترتفع عليه طوابق مربعة الشكل الواحد منها فوق الآخر يتبع ذلك تصغير في أبعادها ، وحيث ننتقل عبر طريق ذات مستديرة تنحدر من طابق إلى آخر. ويبدو أن الايتاماننكي حسب أوصاف الكتــّاب القدمــــاء هو من النوع نفسه . ولم ير هيرودوت منه سوى الأنقاض لأن كسرى كان قد دك بناءه سنة : 149

لقد بني في وسط المحراب برج ضخم طويل وعريض وذات

قاعدة تبلغ ٩٢ متراً ، ويرتفع فوق هذا البرج برج آخر ويرتفع على هذا الأخير من جديد برج آخر حتى يصل العدد إلى ثمـانية أبراج . وقد بني الدرج الذي يرقى إليه من الخارج بشكل لولبي يحيط بكل الأبراج . ونجد في وسطه محطة ومقاعد للاستراحة يجلس عليها الذين يرتقونه ليستريحوا .

وقد ذكرت على لوحة الايساجيل أبعاد الايتاماننكي وطوابقه. وكانت قاعدته على شكل مربع يبلغ طول ضلعه ١٨٠ ذراعاً وهو قياس يكاد يزيد على ١٨ متراً. وتدل القياسات التي أجراها الحفارون على طول مقداره ٥٥ و ٢٩ متراً. وتخبرنا لوحة الايساجيل بأن ﴿ أبعاده من طول وعرض وارتفاع كانت متساوية ﴾ . وقد طرحت هذه المشكلة بعدة أشكال ولكنها أدت إلى حل مماثل . ومن المفيد أن نقابل هذه المعطيات بأبنية رمزية شبيهة ببناء ﴿ اورشليم الجديدة ﴾ التي ورد ذكرها في رؤيا القديس حنا التي وصفت وكأنها بناء ديني قائم على أعداد رمزية ؛ بغنة قياس المدينة ﴾ ابواباً وجدراناً . . .

اماً الذي كان يحدثني فقد كان يستخدم القصبة الذهبية كقياس ... » .

ونشير هنا إلى ان مقياس الطول عندالبابليين كان يدعى «كانو» ومن هنا أتت كلمة عصا ، وكانت قصية بطول ٣ امتار تقريباً .

«قاس المدينة بالقصبة فوجدها بطول ١٣٠٠٠ غلوة (١) ؟ وتساوى فيها الطول والمرض و الارتفاع. فقدقاس الجدار ووجده بطول ١٤٤٤ ذراعاً وهو قياس رجل كان على صورة ملاك ".

بينا يبلغ ارتفاع الايتاماننكي ٩٠ م . وكانت السطوح ذات أبعاد غير متساوية . فأولها كان ٩٠ م × ٩٠ × ٣٣ ؛ وثانيها : ٧٧ × ٧٨ × ٧٨ ؛ وثالثها : <math>٠٠ × ٠٠ × ٢ ؛ ورابعها : <math>٥ × ٥ × ٢ ؛ و = - 0 وما سادسها : ٣٧ × ٣٧ × ٢ ؛ وسابعها : <math>٤ × ٢ × ٢ × × ٢ × × ١ الذي يشتمل على غرفة في أعلاها . وتتفتى قياسات اللوحة مع قياسات الأنقاض ( ٩١ ) ومع حسابات هيرودوت وسترابون ( ٩٢ ) .

وكان لبرج الطوابق ، في أور ، به طوابق على الأقل ، هـذا إذا أخذنا بالحساب المعبد المقام فوق البرج الأخير . وقد كان ثمة ثلاثة أدراج للوصول إلى السطح ، الأول وهو الدرج الوسطي المعمودي وسط واجهة الطابق الأول ، والدرجان الآخران على الحافتين الجانبيتين من جهة السطح نفسها .

ويعود هــذا البناء النموذجي الى أول عهود السومريين . وتقول إحدى الفرضيات بأن ذلك قد يكونصورة للجبل، ذلك

١ ـ الغلوة : قياس قديم كان يستخدم لمعرفة الطول ( المترجمان ) .

المرتفع الذي بدأت فيه عبادة الآلهة .

ان دراسة برج الطوابق في ورقة (اوروك) وهو أقدمها ، يدفعنا للتفكير بأن الأثر الأصلي لم يكن مؤلفاً إلا من سطح واحد . لقد دهش المنقبون في اور من نظام تصريف المياه المعقد الذي يبدو بأنه صمم لتفريغ بجاري مياه الطوابق العليا . ويشير أحد النقوش إلى أن هناك بناء موجود في أسفل البناء . وقد تصدع بسبب أغصان الأشجار التي وقعت عليه ، وهذا يدفعنا إلى التفكير بأن ثمة أشجاراً كانت تزين البناء .

ان أفضل زاقورة نبشت، في تشوجازنبيل، بالقرب من سور في إيران) تعود إلى القرن الثالث عشر ق. م وقد اكتشفها جيرسمان. وتخترق أحد جدران السور سبعة أبواب، تمثل مداخله. وكان طول قاعدة البرج ١٠٥ أمتار وبقي ايضا ٢٥ متراً من الارتفاع المقدر بـ ٢٠٢٥ متراً. وفي الطابق الأول رفعت الانقاض عن معبدين وبعض الغرف الداخلية. وكان ثمة درج ينطلق من أحد أبواب البرج ويؤدي إلى المعبد والأعلى». وتشاهد على أحد النذور البرونزية الواردة من سوزة، مساحة في وسطها رجلان عاريان (هما على الأرجح كاهنان) يتطهران عند وطلوع الشمس» وعلى جانبي الفسحة يرتفع أثران، قد يكون أحده للحراب والآخر برج الطوابق، وتتألف من يكون أحده للمراب والآخر برج الطوابق، وتتألف من

مسطحين فقط. ويتعذر النفاد إلى المدخل بدرج منحدر. ولا يبدو مطلقاً على المسطح الأول سوى الجوانب المنخفضة إلى اليمين والشمال. ويصل المسطح الثاني ، الذي قد يشكل المعبد ، إلى طرف المسطح الأول من الأمام والوراء. ويتضح تفسير هذا الأثر في ظل توضيح برج شو-جازنبيل.

وقد ظهرت في الألف الأول ق. م ، وعلى نقش في نينوى ، في أحد المناظر زاقورة ترتفع على سطح متين . وينتهي قسمها الأعلى ، أي المعبد ، بنتوءات على شكل قرون تذكر بزينات المعابد السامية نفسها . وتظهر بعض أبواب في وسط مداميك السطوح وكأنها مداخل المعابد . وللصعود إليها يجب أن نسلم بوجود أدراج داخلية .

وبالرغم من براعة علماء الآثار ، يبقى ترميم ابنية برج بابل دائماً خاضعاً للفرضيات. وقد عرضنا تصميم زاقورة أور بطوابقها السفلى والعليا من خلال استلهامنا لوصف هيرودوت لها ، وهو وصف بذكرنا -من حيث الطوابق العليا - بتصميم برج الطوابق في خرصباد . وقد تضرر برج بابل على يد سنحريب إلى درجة لم يتمكن بعدها ابنه اسرحدون من أن يعيده إلى سابق عهده . وقد جرت الأعمال التي قامت بها السلالة البابلية الجديدة على قدم وساق . وقد أشار الملوك نبو بلاصر ، نبوخذ نصر ونابونيد في

كتاباتهم إلى الاصلاحات العديدة التي أجروها فيــــه. فنجد نبو بلاصر يقول :

« بأمر من آيا ، وبناء على نصيحة مردوخ ، وتلبية لنصيحة نابو ونيزابا ، ولثقتي بالمهمة الكبرى التي وضعها على كاهلي الإله الذي خلقنى ؛ اتخذت في محرابي الخاص الكبير قراراً . فقمت



الشكل ٦ ـ ﴿ برج بابل ٣

بقياس الأبعاد بمساعدة عسال ماهرين مزودين بوحدة للقياس. وقد ركز العمال تلك الحدود. وبنساء على أوامر شمش واداد ومردوخ وضعت في سري مخططاً كأنه كنز وحفظت قياساته في ذاكرتي. وقد كشف المستقبل امامي كبار الآلهة نظراً لقراري هذا ».

وقد جرى ترميم الايتاماننكي على فترتين ، فقد تلقى الملك في

البداية أمر ترميمه من الآلهة في المحراب حيث كان يتأمل. ثم قدمت له آلهة الوحي (شمش واداد ومردوخ) كل المعلومات المتعلقة بالتصميم الذي اوحوه له وكشفوا له المستقبل أيضاً. وبعد هذه المقدمة بعداً وصف المناء على هذا النحو:

و ففي أساساته بذر الذهب والفضة وحجارة الجبل والبحر الكريمة ، بسخاء ... ومزج الآجر بالزيوت والعطور . وضعت صورة لشخصي الملكي حاملاً سلة الآجر ووضعتها في أساساته . وحنيت رأسي أمام مردوخ. ونزعت ثوبي الذي يشير إلى مقامي الملكي . وحملت الآجر والصلصال على رأسي ، وابني البكر نبوخذ نصر العزيز على قلبي ، حملته الآجر وقرابين الخسر والزيت ... »

وقد اشتغل ابنه الثاني أيضاً مع العمال. وفي ما بعد أكد نبوخذ نصر ما جاء في نقوش أبيه :

«اما بالنسبة للايتاماننكي، برج الطوابق في بابل ، فقد أرسى نبو بلاصر أساساته وأقامه على ارتفاع ٣٠ ذراعاً . لكنه لم يبن قمته ولذلك قمت انا بهذا العمل . فقطعت شجر الأرز الضخم من الغابة الناصعة في لبنان ، بأيد طاهرة واستخدمته في البناء . وجملت الأبواب العالية في سور الايتاماننكي ، رائعة كالنهار ووضعتها في مكانها ، .

وهو يشير أخيراً في نقش ثان إلى أن مختلف شعوب المبراطوريته من الشمال والجنوب، من الجبال والسواحل، كانت قد ساهمت في هذا العمل. . ونفهم من ذلك بسهولة كم جلبة من الرجال استوجب تشغيلها لتحريك تلك الكتل من الأرض. وما أتاحت لنا الحفريات والكتابات معرفته عن بناء برج بابل، لم يوفر لنا المعلومات بعد عن وجهة استعاله .

دور برج الطوابق . – لقد وضعت الفرضيات العديدة ، حول الدور الذي لعبته الزاقورة في العبادة . فلقد أذاع ديودور الرأي القائل بأنه مراصد فلكية ؛ ويبدو هذا الرأي معقولا ، لأن الفلكيين كانوا يعملون عادة فوق طبقة الغبار الذي يرتفع من الأرض ، لذلك كانت ملاحظاتهم أكثر دقة . وتشير النصوص إلى المراصد باسم دار الرؤية ، ويقدم أحد هـنه النصوص الشرح على ذلك بأنه حين يكون المرصد محاطاً بالغيوم يتعذر على الفلكيين رؤية النجوم ! فلم تشر المراصد ، بعلو شاهق ، إلى الحد الذي يخلصها من غيوم الغبار التي تكونها العواصف الرملية لأنه لا يرى المرء في ذلك مسألة غيوم عادية . إلا أن الزاقورة لم تبن لهذا الغرض . فقد أدلى سترابون بدوره برأيه . الزاقورة لم تبن لهذا الغرض . فقد أدلى سترابون بدوره برأيه . فقد رأى أن برج بابل ، الهرم المربع الشكل هو قبر باليس فقد رأى أن مردوخ ) . وسنرى (وباليس الاسم اليوناني الذي يدل على بعل – مردوخ ) . وسنرى

بأن هذا الرأي الذي يتفق مع رأي ديودور أيضًا ، وهو رأي قد سقط بمرور الزمن ، يستحق مع ذلك أن نقف عنده. فقد زعم بأن ديودور كان قد خدع هو ورواته بالتشابه القائم بين الزاقورة واهرام مصر (وبوجه خياص هرم الدرجات) التي كانت مجموعة مدافن. فالقضية مطروحة للبحث من جديد. فالافتراض القائل بأنه « مدفن باليس » والذي لا يبدو أن شيئًا يؤكده لغاية الآن، لأنه لم تظهر في أية زاقورة غرف في الطوابق المحفوظة ، قد يجد دعمة جديدة له تعود إلى اكتشاف زاقورة تشوجازنبيل والتي كانت في طوابقها السفلي غرف مطينة منذ القديم ، وقد خصصت للاستعمال الديني . ونعرف من خـــلال النصوص بأنه كان في الزاقورة مكان سري يدعى ﴿ جَيْجُونُو ﴾ لأن أحد نقوش سنحريب تشير إلى أنه أثناء فيضان في نينوي ، تهدمت جيجونوات المدينة وظهرت عظمام مدافن الجيجونو: وكان برج بابل ( أو بالأحرى الجيجونو التابع له ) مدفن بعل ــ مردوخ ؛ ولكنه كان في الحقيقة مدفناً وهمياً خصص ليقوم بدور معين أثناء الأعياد الدينية التي كانت تقام في العام الجديد . وقد ظهر ، في موضع آخر ، ورد في لوحة الايساجيل ، ذكر غرفة أقيمت في أعلى طوابق الايتاماننكي. وتعدد تلك اللوحة بالاضافة إلى معابد البرج الستة : في الشرق معابد مردوخ، ونابو وزوجته

تشمتوم: وفي الشمال معابد آيا ونوسكو: وفي الجنوب معابد نابو وانليل (؟): وفي الغرب التعوم (وهو معبد التوائم) و « معبد السرير ، مع الإشارة إلى سرير معين وعرش معين .

يتفق هذا جزئياً مع مــا جاء عند هيرودوت الذي وصف أيضاً البرج ، ولكنه جعل موقع معبد السرير في القمة .

« ومعبد القمة حيث يشاهد المرء سريراً وسيماً مغطى بعظمة وبقربه طاولة من الذهب . ولا ترى في ما عدا ذلك أي صورة للألوهية . لا يقضي أي إنسان الليل في هذا المكان ، باستثناء امرأة وحيدة يفترض فيها أن تكون من أهل البلاد يختارها الإله ويعنها الكلدانيون ، كهنة البعل » .

وتشير أشتات نص ، بقيت حتى هذا التاريخ في الظل ، إلى ان « الكاهنة جي – سي هي زربانيت ، قرينته » .

ويمكننا أن نتساءل إذا كانت هـذه المرأة التي ذكرها هيرودت هي بالتأكيد هذه « الكاهنة » التي حلت محل زربانيت زوجة الإله . ويعتقد انه بعد الاحتفال بمراحل « سر » مردوخ المتعددة التي كانت تجري في الايساجيل والايتاماننكي وجب ان يتم « قران الإله والإلهة » . ولمـا كان كسرى قد نهب « مدفن باليس » سنة ٤٧٩ ق.م. فقد تهدمت كل تلك الآثار . هنا نتبين باليس » سنة ٤٧٩ ق.م. فقد تهدمت كل تلك الآثار . هنا نتبين

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لخلط الذي قام به الكتباب اليونانيون السابقون في تلك الفترة.

ويتطلب الشرح غير الوافي الذي قدمناه ، عن برج بابل الشهير تكلة عن طريق وصف عيد بابل الكبير ، عيد رأس السنة .

## الدين في با بل

ملحمة التكوين . - في اليوم الرابع من عيد رأس السنة ، كان كبير الكهنة يتاو ملحمة التكوين . وكانت ترافق هـذه التلاوة تعقيبات يرجح ان لفيفاً من الكهنة كان يطلقها ويرددها مؤازراً كبير الكهنة . وعندئذ كان يحتفل بذكرى انتصار مردوخ على الهباء ، صاحب الجبروت . وكانت تخلد في الوقت نفسه أحداث موته التذكارية ، وقيامته من بين الأموات . فحين يربط المرء هذه الملحمة بالمشاهد الدينية التي كانت تمثل ، تأخذ الأعمال المنجزة بعد التكوين مدلولات أكثر اتساعاً . ويجدر بنا إذن ان نختصر الموضوع الأساسي لهذه الرواية .

لقد أعيد النظر في وعملية التكوين ، القديمة المصدر ، أثناء

عهد السلالة البابلية الأولى في اتجاه ِكان لصالح مردوخ .

(في البدء) يوم لم يكن للأشياء أسماء ، ولتدت الماه الأولمة التي كانت مبهمة في باديء الأمر ، بممية عنصرين هما : الماء المذب والمساء المالح ، اللذن يمثلها أبسو وتيامات ــ وفقاً لميزاتها ــ « المجموعة العليا » و « المجموعة السفلي » . ومن هذين الجوهرين تنبثق آلهة البانتايون (١) البابلي . وفي مــــا بعد أطاح الآلهة بأسلافهم ، وقرر أبسو القضاء عليهم نهائيًا . ولكن الإله الشاب آيا تمكن ، بقوة السحر ، من السيطرة على ميدان نفوذ أبسو! فقامت تمامات تطالب بالشــأر ... فأنجبت وحوشاً ، واتخذت زوجاً جديداً هو كينغو وضعت بين يديه ﴿ أَلُواحِ الْأَقْدَارِ ﴾ . وتملك الخوف الآلهة هذه المرة فانهزموا عند استفحال الخطر. وكان مردوخ ، أثناء المجلس الحربي الذي عقدوه ، هو الوحيد الذي قبل مجابهة الهباء تيامات ، ولكن كان على مردوخ ، قبل ان يصبح زعيم الآلهة ، أن يتأكد من قدرته ؛ لذلك وضَّع الآلهة أمامه رداء وقالوا له أن يأمره بأن يختفي، فاختفى ، وآن يظهر من جديد ، فعاد إلى الظهور . وكانت هذه الحادثة قد اشتقت

١ - البانتايون هو مجمسع الأرباب عند البابليين واليونانيين وسوام من الشموب القديمة ( المترجمان ) .

من لعبة من الكلمات. ويعدد النص كل الحسنات التي أغدقهاالآلهة على مردوخ بعد انتصاره ، ثم يذكر أنهم وضعوا بين يديه مقاليد الأمور.

ومضى مردوخ حاملا: قوسه والحربة ، والصاعقة ، والاعصار ، والشباك ، و « الرياح السبع » كسلاح ، وامتطى مركبة العواصف التي تجرها أبالسة مجنحة تزفر ناراً .

واحتدم القتال، بالرغم من مرور فترة من الرعب في مواجهة الوحوش التي فكت تيامات سلاسلها، وهي عبارة عن ثعابين وحشية ، وكلاب كالبة، ورجال – عقارب تفح بالسم الزعاف، وقد ترك لنا باروز وصفا لها . فكر مردوخ، وأوقع تيامات في شباكه ، وسلسط الرياح على وجهها ، فدخلت في جسدها وهدت كيانها، فلم يبق لمردوخ إلا أن يجهز عليها بضربة لازب، وطوق الإله المنتصر جيش تيامات المهزوم ، فجر د كينغو من ألواح الأقدار واستولى عليها. ومن هنا أصبح مردوخ سيد كل الأقدار، وكان على عملية الخلق أن تبدأ آنثذ ، بعدما اتخذت جميع الترتيبات . فحين قد مردوخ حسد الإله إلى قسمين خلق الساء والأرض . وبكلمة ، فإنه فصل عناصرهما ونظم العالم الساوي بعد ذلك . وكان على برج مردوخ ( وهو جوبتير ) ، ذلك الذي

ابتعد أقل من سواه عن مدار الحسوف والكسوف ، ان ينظتم منذ ذلك الحين سير الفلك . وفي هذا الوقت كانت رواية الحلق تصل إلى النقطة الرئيسية في الرمزية الدابلية . وقد دخلت المعطيات الفلكية في هذا القسم من الرواية . أما ما تبقى من هذه الملحمة فهو نوع من التأليف ، يداخله بين الحين والآخر ملخص عن معلومات العصر . وبإمكاننا الاستناد إلى هذا النص لكي نعيد من جديد صياغة هذه الرمزية التي نجد تثبيتاً لها في النصوص والآثار ، والتي لجأت الى الاعداد لتدوين العلاقات الكونية . وبعد تكوين هيكل الكون ، الدا سار - را ، حيث سكن انو وانليل وآيا ، كون مردوخ عالم الإنسان . اما دم الإله كينفو الذي امتزج بالطين ، فقد أعاده الإله إلى الحياة . وكان الهدف النفعي من خلق عالم الإنسان الخدمة الآلهة .

فلما انتهى مردوخ من عمله الخلاق ، بقي عليه أن ينظم أسس العبادة . فبنى عندئذ هيكلا ، شاءه أن يكون مقامه الإلهي : فكان ذلك المقام الداي – سا – جيل الساوي . ولما انتهى من بنائه اجتمع الآلهة في مأدبة لتدشينه ، عظموا خلالها مردوخ ؛ فأنعم كل منهم عليه بلقب أصبح ملازماً له . وقد أضفت هذه الأسماء التي تبلغ « الخسين » ( وهو العدد الخصص

لأنليل) ، على مردوخ السلطان المطلق. فتوحدت كل الآلهـــة فيه . فهو بلا منازع زعيم البانتايون الذي لا يمن أبد الدهر . ويدل هذا التدبير على مهــــارة اكليروس بابل الذي نجح بهذه الطريقة في رفع مردوخ إلى المقام الأول في سؤدد النصر .

وقد جاء في نهـاية هذه الملحمة ، بالطبع ، إشادة بالإله مردوخ . وكما يشير لابات في ملحمة التكوين البابلية :

« لقد وضع الكهنة هـذه القوى موضع التنفيذ ، فاعتبروا هذه الأسماء الخسين كصفات محكمة أوالوها لتكون في متناول الصفوة ، وفقاً لعلوم الاشتقاق الاصطناعية الموضوعة بشكل طقسى .

فبابل هي إذاً المقام الرائع لذلك الذي خلّص الآلهة وخلق العالم. فالـ اي – سا – جيل والـ آيتا – ما – نانكي هما مسكنه الدنيوي حيث تجري في رأس السنة الاحتفالات التي تعيــد إلى الأدهان تلك الأحداث التذكارية التي تقرّرت فيها أقدار العالم.

عيد رأس السنة . - وعيد رأس السنة ، الذي يدعى عيد « الاكيتو » ، هو أهم كل تلك الأعياد التي يحتفل بها في بابل . فقد عرف هذا العيد في العهد السومري شهرة واسعة . وتدل المعلومات على أن أعياد الاكيتو أقيمت تكريما للآلهة المحلية في ختلف البلدان . لكن عيد بابل كان يأخذ حجماً يتناسب مع

أهمة الماصمة وعبادة مردوخ . أما في العهد الذي سبق السلالة الأولى ، فكان يحتفل بعيد رأس السنة في أوقـــات متفاوتة ، ولكنه في أغلب الأحيان كان يقام في شهر تشويت ، أي عند الاعتدال الخريفي ، وكانت السنة تسدأ في ذلك التاريخ ، وللأكمتو أحياناً عيدان : عيد الخريف ، وعيد الربيسع ، وكان هــذا الأخير هو العيد الذي استمر في بابل بعد حكم حمورابي . وكان يحتفل بعيد رأس السنة إبان اعتدال الربيع، في بداية شهر «نيسان» ، الذي يناسب تقريباً شهري آذار ونيسان في التقويم الغريغوري ، وشهر نيسان في تقويم يولموس قىصر . وكان يحدد فترة هذا العمد ظهور نجمة « همنغا » القريمة من الشمس أي : الفا برج الحمل. وكان هذا الاحتفال يستمر اثني عشر يومــــا. وكانت مدينة بورصما على علاقة ايضاً بمختلف مراحل العمد ، وكان الإله نابو ، ان الإله مردوخ ، وشفسع المدينة يلعب دوراً رئيسياً خلال تلك الأيام . وكان الإله نابو بصفته «كاتباً للآلهة » يسجل الأقدار السنوية التي تعينهـــا جمعية الآلهة . ومن جهة أخرى ، كان ينجي أباه أثناء المراسم الدينية المدعوة مراسم « اختفاء » مردوخ . وكان ملك بابل يشترك اشتراكا فعالاً في الاحتفالات. فهو مكلف/القيام بحركة «الأخذ ببد الإله، الرمزية،

ودعوته للمسير أثناء «التطواف الكبير» وهو الذي يوصل مردوخ إلى معبد يقع خارج المدينة المدعوة «بيت الأكيتو» وحيث كان يبيت قبل وصوله إلى العاصمة . فمندما كانت تنتاب الملك نوبة من الأسى ، أو عندما كان يطوف حول المدينة ، كان ينبغي بالطبع إلغاء التطواف ، فلا يخرج مردوخ من هيكله ، ولا يأتي الإله نابو من بورصيبا لينضم إلى والده . فقد كان في إلغاء الميد حداد وطني لم يفت سجل الأحداث البابلية أن تشير إليه . وهكذا فإنه عندما كان آخر ملك ، وهو نابونيد في تابيا ، فقد درّن سجل الأحداث هذا الخبر :

« سنة ... لم يأت ِ نابونيد إلى بابل ، ولم يذهب الإله نابو إلى بابل، ولم يخرج البعل، وتوقف عيد الاكيتو » .

وسنرى في ما بعد الحزن العميق الذي ينطوي عليه الإيجاز البالغ الذي تركته لنا النصوص المدونة حين سقطت بابل على يد قورش .

الاحتفالات . ـ بوسعنا أن نستميد ذكر الاحتفالات التي كانت تجري بمناسبة عيد رأس السنة بفضل مراسم العيد .

الأيام السبع الأولى . – لا تزال ذكرى الاحتفال بأول يوم من عيد رأس السنة مجهولة .

الثاني من نيسان ، ينهض كبير الكهنة قبل الفجر بساعتين ،

ويغتسل بماء الفرات ، ثم يدخل قدس أقسداس هيكل مردوخ مرتدياً بذلة من الكتان . وفي الصلاة التي يقدمها له يشبه بابل بعرش الإله ، وبورصيبا بتساجه ، والساوات الفسيحة بأحشائه . وتكون هذه الصلاة سر"ية لا يرددها سوى كبير الكهنة لوحده في قدس الأقداس . ولا يتم ذلك إلا بعد فتح الأبواب ودخول الكهنة الآخرين أيضاً إلى الهيكل . وترافق المراسم عندئذ الموسيقى والأغاني الطقسية . ولم تتوفر لنا معرفة بقية احتفالات ذلك اليوم .

الثالث من فيسان : بعد الصاوات الأولى ، يستدعي كبير الكهنة رجالات الفن ، ويقدم لهم الذهب ، والحجارة الكريمة من كنز مردوخ ، والأرز والمن كذلك ، فيقوم هؤلاء بصنع تمثالين ذهبيين صغيرين مرصعين بالحجارة الكريمة ، يحمل أحدهما ثعبانا ، والآخر عقربا (وهما رمزان للقوى التي في باطن الأرض ) ، وينلبس هذان التمثالان رداء أحمر بالإضافة إلى حبل من ليف النخل يشد خصريها . وينصبان في الهيكل حتى مجيء الدوم السادس .

الرابع من نيسان: تبدأ الصاوات والاحتفالات باكراً قبل طلوع الشمس، وعندما يبارك كبير الكهنة الداي – سا – جيل، تفتح الأبواب لباقي الكهنة على غرار الأيام السابقة. ففي النهار،

وبعد وجبة المساء الخفيفة، يتلو كبير الكهنة أمام مردوخ ملحمة التكوين الشهيرة. وأثناء هذه التلاوة يزاح الستار عن تاج الإله أنو وعرش الإله انلىل.

الخامس من نيسان: في المساء ، تتلى الفروض والصاوات التي تشبّه نجوم السماء بالإله مردوخ وبزوجته زربانيت ، ويدعو كبير الكهنة معز"ما يحمل ماء طهوراً وناراً وبخوراً ، ليقوم بتطهير الهمكل. ونقطع أحد المضحين رأس خروف ( أو رأس حمل )؛ فيأخذ المعزِّم جسم الحيوان ويمسح به الهيكل ليمتص أرجاسه ، ويتلو بعض التعازيم لكي يحمل الحيوان كل الآثام معه ، ثم يرمي حثته في النهر . ويبدو أن لدينا في هذا نموذجاً مماثلًا « لكبش المحرقة » . وعن طريق هذا العقاب الذي يلحق بالحدوان ، كان يمتقد أنه كان يتم القضاء على الشر الذي يتحمل الحيوان وزره بدل الإنسان الخاطيء ، وعلى أثر هذا التحويل ، كان يعتقد بأن المقاب رفع عن المجرم الحقيقي. وعلى أثر ذلك يترتب على المعزِّم والمطهـِّر ترك الهيكل ، وعلى كبير الكهنة من جهته ألا « يحضر » هذا الاحتفال . فعندما ينتهي كل شيء ، يدعو كبير الكهنة خد"ام الهيكل الذين ، يفضل « سماء مردوخ الذهبية » يغطون المعبد المخصص للإله نابو في الايساجيل ، وهو يحمل اسم : أزيدًا وهو الاسم ذاته الذي يحمــــله قدس أقداسه في بورصيبا .

وتحضّر مأدبة ينقلها خدام الهيكل إلى شاطىء القناة ، حيث ينتظر وصول الإله نابو (أو على الأقل تمشاله) ، الآتي من بورصيبا في مركبة . وعندئذ يقام في الهيكل، أي الايساجيل، الاحتفال المدعو « إذلال الملك » الذي سيأتي ذكره عند عرضنا للتظاهرات التي تقوم في المدينة ففي بداية الأمر ، كان يتوجه كبير الكهنة قبل هذا ، إلى مقام الإله مردوخ ، ومن ثم كان يخرج ويبتهل إلى زربانيت بهذه العبارات :

ايتها الشفيعة ، السامية ، الرفيعة المقام ! التي لا مثيل لها بين الآلهات ، المتيهمة التي تأخذ جانب الدفاع ! يا من تخفضين المتكبر ، وترفعين المتواضع ، يا من تخلصين الأسير ، وترفعين ين يقع ! . . . يا من يقع ! . . . . يا من يقدر الملك الذي يخافك ! قددين قدر الملك الذي يخافك ! ويا من تمنحين بابل محارباً يحمى حماها !

وبعد هذه الصلوات ، يأخذ كبير الكهنة الشارات الملكية

من يدي الملك ، ويضعها أمام تمثال مردوخ ، ثم يصفع الملك على وجنته ، ويشده من أذنيه ، ويركتمه ، ويطلب إليه أن يتلو اعتراف الذي يكره على قوله الخاطىء الذي ينبغي طرد الأرواح الشريرة منه : « اني لم أخطىء تجاه الإله ولم أتآمر على عظمة الإيساجيل ، ولم أنس طقوس عبادته » .

وبعد أن 'يهدىء كبير الكهنة روع الملك ، يعيد إليه شاراته ويصفعه من جديد . ويقول النص المكتوب :

« ويصفع وجنة الملك : فإذا جرت دموعه اغتبط مردوخ ›
 وإلا فإنه يغضب › فيشن العدو هجوماً على بابل ويهزمها » .

وفي آخر النهار ، تحفر جورة في فناء الهيكل، وتملاً قصباً ، وتفرغ فوقها كمية من الزيت والشحم ، وبعد نحر ثور أبيض على حافة الجورة ، يشعل الملك ذلك القصب . (ولكل من هذه المراسم مدلول معين ) . ويُفترض بالشارات الملكية أن تكون في السهاء ، وحين تشير النصوص المكتوبة في بداية القائمة إلى السلالات التي حكمت بلاد ما بين النهرين أن الملكية أتت من علي ، فإنهم يدللون بذلك أن الالحة هي التي منحت السلطان علي ، وكان هذا السلطان كما أشرنا سابقاً ، قد أعطي قديما للملك بواسطة الإله انليل من نيبور ، ومنذ السلالة الأولى ، كان

بعل – مردوخ هو الذي يختار بعد ذلك الحين ملك بابل .

السادس من نيسان: ليس لدينا أي نص عنه ، ومع أنه ليست لدينا أية إشارة عن دخول الإله نابو ، يمكننا مع ذلك الظن بأنه كان ينبغي إيواؤه مساء اليوم الخامس. وينبغي أثناء الأيام التي تسبق الشامن من نيسان ، الخامس أو السادس منه على الأرجح ، أن تصل تماثيل الآلهة من هياكلها الخاصة لتحضر تلك الاحتفالات. وكا تخبرنا تلك الأناشيد التي وصلتنا ، كانت تلك تماثيل الآلهة الكبار: انو ، انليل ، آيا ، سن ، شمش ، اداد ، ينورتا ، وزوجاتهم ، وكذلك عشتار . وكانت تقام ربما أيضا مشاهد «سر آلام مردوخ » . وكان ينبغي أن يمثل هذه الدراما أشخاص أحياء بدل التماثيل . وقد جاءت تلك النصوص تحت هذا العنوان :

« موت وقيامة بعل - مردوخ » . - وبما يثير الاهتام ان هذه المراسم تتأتى من أوساط دينية نختلفة ، في حين ان لهذه المراسم شبها معيناً في ما بينها ، حتى أنها تبدو وكأنها تنتمي لموضوع واحد ، دون أن يكون بوسعنا ان نؤكد مع ذلك أنها تنتمي جميعاً إلى مذهب بعل - مردوخ .

وهذه بعض « التعليقات » على المشاهد الايمائية التي تكاد تكون رمزية ، وهي تشرح ذهاب الأشخاص وإيابهم، والحركات التي يقومون بها . ولسوء حظنا ، فإن النصوص التي غالباً ما تكون اشتاتاً مبمثرة ليست داءًا مفهومة . وقد اخترنا من بين تلك التعليقات المعروفة مختارات من سيناريو « دراما ، آلام مردوخ وهو بعنوان :

عِمْل هذا المشهد البعل عندما كان في الجبل مقيداً بالسلاسل. ( وعبارة « الجبل » هي تورية للدلالة على القبر ) .

والاشخاص الذين يظهرون على المسرح ويمثلون هم موضوع شرح ليس دائمًا مفهومًا تمامًا ، ولا كاملًا . وإليك بعض مقاطع من ذلك الشرح :

يصل شخص معين فيشرح المعلق من هو:

عُمْةُ رَسُولُ يُسْتَعْجِلُ الْخُطِي قَائلًا :

« من سيخرجه ؟ »

والمقطع التالي يتنبأ بوصول المخلص نابو :

هذا القادم يخلصه .

ويذهب أحد الأشخاص إلى « الجبل » حيث تعقد هناك حلسة استحواب :

ذلك الذي يقصد الجيل ...

هو الذي يذهب ...

فحيث يذهب ، يكون هناك البيت

الذي يستجوب فيه على حدود الجبل

وصول نابو :

ويصل نابو إله بورصيبا

انه قادم ليخلص والده

و المسجون ، .

ويخترق موكب من النساء الشوارع وهو يتضرع لآلهة الوحي

من أجل البعل:

اللواتي يجتزن الشوارع ،

من تلك اللواتي يتضرعن إلى سن وشمش

قائلات: ﴿ أَعِدْ بِعِلْ إِلَى الْحِياةَ ! ﴾

وتبحث امرأة عن البعل وتتوسل إليه بأن يقول لها أين هو:

تلك التي تبسط ذراعيها

نحو أولئك الذين يبحثون عنه ، قائلة :

ر اين هو مسجون ؟ »

وتذهب هذه المرأة إلى القبر :

الباب الذي تذهب نحوه ،

هو باب المقابر ؟

انها تذهب لتبحث عنه

ويقوم الآلهة بحراسة المقبرة :

144

ان التواثم الواقفين على باب الايساجيل ، هم حراسه ، وهم مأمورون للقيام بهذه الحراسة . وكذلك قبل أن يبدأ أحدهم بالانتحاب المفجع : ان الذي ينتحب يقول: « بعد أن سحنته الآلهة ، اختفى من عالم الأحماء » . « لقد أو دعوه سحناً ، لا تدخله الشمس ولا بدخله النور » . ويقوم الحاضرون بإلباسه لباس الموت : ذلك المطروح أرضاً ، واولئك الذن يقتربون منه لبدثروه و تغسل حراحاته: تلك هى الجراحات التي اثخن بها ، وهم الذن 'خضبوا بدمائه . وتركع الآلهة على مقربة منه ، فيقول التعليق : أما الآلهة التي تركع إلى جانبه ؟

فقد نزلت لكي تخلصه .

ويذكرنا هذا المقطع ( بنزول عشتار إلى الجحيم » . ثمة أشتات مبمثرة أخرى أكثر غموضاً : أما الرجل . . . الذي لا يود الذهاب معه والذي يقول : ﴿ أَنَا لَسَتَ مَذَنَبًا ! » والتعليق التالي يدل على أن ثمة ﴿ دعوى » قد أقيمت : الرجال . . . أمامه بسطوا دعواى ،

وحقي مزقوه إرباً!

وفي مكان آخر ، توصف ضجة المدينة على هذا النحو : حدث ذلك بعد ان ذهب بعل إلى « الجمل » ،

فقامت الاضطرابات في المدينة بسببه .

وأخيراً يصبح التعليق التالي أكثر وضوحاً ، ويدل على أن تلك الأعمال قد قام بها المجوس الذين حلوا محل أبطال المأساة : ودذهب المجوس أمامه

فيرتلون تعزيمة ،

وهؤلاء هم الناس الذين يتقدمون منه

متفجعان .

ويصف المشهد الآخير أسى الرسول ، وألم الآلهة . إن المجوسي الذي يذهب أمام باليت بابل : هو نذير الشؤم وهو يبكي مطرق الرأس قائلًا : ﴿ يَأْخَذُونَهُ نَحُو ﴿ الْجِبَلِ ﴾ !

أما هي فترسل هذه الصرخة :

« يا أخي ! يا أخي ! ه

وقد 'نسخت بمض هــــذه الأشتات المبعثرة لصالح مكتبة اشور بانيبال، وكان ينبغي ان تبقى هذه « التعليقات » اسرارأ، وتنتهى اللوحة على هذا النحو :

أياً كان من يتلف هذه اللوحة ،

أو يرميها في الماء ،

أو من يعرضها على من لا ينبغي أن يكون له علم بها، أو سماع بقراءتها ، فلتلعنه كل الآلهة العظيمة في الساء والأرض لعنة لا مرد لها .

ونعثر على فكرة «موت» الإله حين يدور الحديث عن الوهات يكون لاختفائها أثر في إيقاف الحياة على الأرض كا في «نزول عشتار إلى الجحم» وكا في أسطورة تالابينو عند الحثيين، أو في ما بعد في أسطورة أدونيس في فينيقيا. ولاسطورة بعل مردوخ أيضاً تشابه مع أسطورة أوزيريس في

مصر. وفي المشاهد التي أشرنا إليها يبدو أن مردوخ الذي لحقت به في هذه الكارثة ، قد نجا على يد الإله نابو . ونجد هذه الحادثة أيضاً في بلاد اشور التي اتخذ إلهها القومي الطباع ذاتها بالإضافة إلى طباع أخرى مأخوذة عن مصدر قديم جداً . لكن مردوخ لا يظهر في بابل كإله للخصب فحسب ، بل إنه أكثر من ذلك بكثير : فهو الإله الذي قهر الهباء وهو السيد العظيم ، «ومنظم» الكون .

فعند البحث عنه ، أثناء اختفائه ، تطلق في المدينة عربة تجرها أربعة جياد ، وتكون هذه العربة بلا سائس ، ويجركل جواد العربة لجهته زارعاً الرعب والهلع . ويبدو أن العربة ترمز إلى السيطرة على الكون ، فهي عربة مردوخ التي غاب عنها قائدها. إنها صورة الفوضى العامة التي يحدثها اختفاء الإله القائد . وثمة مشهد رمزي كان له علاقة بالاحتفال الذي يجري في الهيكل ، هو يوم الخامس من نيسان وهو يتعلق بالملك . ففي المدينة موكب يقوده « أحد ملوك الجانين » وهو يرتدي ملابس ملوكية ويحف به رجال متنكرون يقومون بأعمال غير مسؤولة ، ويتبع هذا الموكب جمهور في حالة الهذيان ، ويبرز هذا المشهد الكرنفالي دور شخص « غير مسؤول » ، هو على الأرجح أحد المحكومين بالإعدام يقوم بدور ملك خيالي مؤقت ، بينا لا يقوم الملكالفعلي بالإعدام يقوم بدور ملك خيالي مؤقت ، بينا لا يقوم الملكالفعلي

بأي عمل علني. فعند انتهاء مراسم النزاع، كان يذهب «البديل» الملكي « ليلاقي حتفه »... فيسترجع الملك عصا السلطان. وتمثل هذه المراسم البابلية إحياء مخففاً لأولئك الذين أمكن كشفهم في أور منذ عهد قديم جداً في مقبرة يقال لها « مقبرة الملوك » حيث كان هنساك علاوة على ذلك اغتيالات طقسية جماهيرية. وفي ظروف قيل انها كانت قاسية على الملك، كان بوسع «بديل معين» ان يتعرض لموت من نوع طقسي ، أو رمزي . ولما كان عيد رأس السنة رمزاً للحياة المتجددة . فقد كان الملك يشترك في مراسم يفترض فيها أن تمنحه سلطاناً متجدداً .

وفي الهيكل أخــــيراً ، كان يقطع رأسا التمثالين الصغيرين اللذين صنعا في بداية الاحتفالات ويطرحان في إحدى المجامر .

التطواف الكبير في اليوم الثامن . -- كان اليوم الثامن ذروة هذا الميد . ومع أن النص لا يشير إلى ذلك ، فإن عودة الإله مردوخ هي التي ستعود إلى « البروز » أو « الظهور » في المدينة . فمنذ الصباح تخرج كل الآلهة الآتية لتكريم مردوخ وتجتمع في هيكل الأقدار حيب تصدر المراسيم بمصائر السنة . ولم يفت المبابليين أن يطلقوا التمنيات الحارة لكي تكون الأقدار مؤاتية لهم . وتنهض تمانيل الآلهة خلال تلك المشاهد وتجلس وتتلفت عيناً ويساراً . فهل المقصود هنا هو التاثيل ، أو الدمي الناطقة ،

أو تمثيلات عنها؟ قد يكون بوسع عربات « الكرنفال مع عمالقتها » الناطقين والمعاصرين أن يظهروا رونقهـــا . وقد عثر المنقمون على عدد من التماثمل الإلهمة قلمل نسيماً . وبإمكاننا مع ذلك أن نفترض أنه في بابل ، كما في مصر ، كانت توجد تماثيل خشمية اختفت كلياً . وقد تكون تلك التاثيل ممثلة الإله ، وثمة مراسم مثل « فتح الفم » أو « تطهير الفم » كانت مخصصة لكي تبعث فيها الحياة . وفي بعض الأحيان كان على هـذه التأثيل أن تحسب بإيماءة من الرأس. وقد عثر بارو في تنقسات مدينة ماري على تمثال لعشتار وهو يضم إناء مفرغاً إلى صدره . وثمة مجرى في هذا التمثال يتصل بقعر الإناء. وقد كان من المكن إذاً إفراغ كمنة من الماء خارج الإناء «السحري » ، بفضل عملية آلية خاصة. وعندما كانت تجتمع التماثيل للمرة الأولى في هيكل الأقدار كان الملك بقودها إلى أماكن جلوسها ، وهي تلبس أفخم الحلل، فتصطف في فناء الهيكل وحولها خدمها وقد حملت لها شاراتها، وعندئذ تكون أجمل العربات في انتظارها. فيجرى احتفال « الأخذ باليد » التقليدي الذي يقوم به ملك بابل إشارة لبدء المسيرة. وعندئذ كان يُبتهل إلى الإله مردوخ وزوجته على مذا النحو:

اخرج أيها السيد فإن الملك بانتظارك !... ها هو سيد بابل

يخرج! وتخرج زربانيت !... وجنباً إلى جنب تنفخ خادمات عشتار بابل بالشبابة فتنطلق في بابل صبحات الفرح!

وخلال كل تلك الاحتفالات كان يلاحظ المرء بدقة جميسم التفاصيل التي كانت تستنتج منها التكهنات التالية :

إذا مسك الملك يد البعل وتعثر فستلحق به مصيبة ! وإذا تعثر أحد جياد الإله فقدت البلاد صوابها ! وإذا تحطم شيء مــا في مركب الإله ، أقامت الآلهة الأرض وأقعدتها .

وكان التطواف الكبير المنطلق من هيكل الأقدار عن طريق بوابة الايساجيل الشالية ، أي الباب المقدس ، يصل إلى جادة ايبورشابو ( « فليحمه الإله من الهزيمة ! » ) التي كانت تفضي من الغرب إلى الشرق بين الايساجيل والببرج ذات الطوابق ، أي الايتاماننكي ، ثم ينعطف نجو الشمال كاو يمتد شرقي سور القصر، ويصل إلى باب عشتار ثم يخرج إلى الطريق التي ينطلق فيها التطواف حتى وصوله إلى نقطة التقاء قناة أرتو بنهر الفرات. وكان من السهولة بمكان الاحتفال بهذا العيد العظيم الرافل بهذه الزينة الخلابة من القرميد المرصع بالعاج! وعندئذ كانت تنقل الأصنام من عرباتها إلى سفنها ، وكان ثمة معبد للاستراحة كانت ترتل فيه التراتيل خلال هذه الأثناء :

ايها السيد ، لماذا لا تقيم في بابل ، أليس عرشك منصوباً في

الايساجيل ؟

وبعد الوداع ، كانت المراكب تمخر عباب الماء « لامعة كالنجوم » ، وعلى مقربة من ذلك كان الآلهة يترجلون ويعودون إلى عرباتهم باتجاه « بيت الاكيتو ، بيت الصلاة » في الريف . وكان مردوخ يبيت هو والآلهة في « الاكيتو » من اليوم الشامن حق اليوم الحادي عشر. وتذكرنا الاحتفالات التي كانت تقام في الاكيتو بالأعمال الرمزية لخلق هذا العالم الذي خلقه مردوخ . وكان ذلك عيداً احتفالياً ، ويعتقد بعض المتبحرين في الحضارة الأشورية ان « الدراما المقدسة » كانت تتلى فيه أيضاً .

اليوم الحادي عشر . الرجوع إلى بابسل ، وفي اليسوم الحادي عشر تعود الآلهة ليلا على ضوء المشاعل فتسلك من جديد طريق بابل . وبوسع المرء أن يتصور بسهولة هذا الموكب الرائع بمشاعله السائرة في الشوارع، وأنواره تنمكس على جدران زاهية الزينة كانت تظهر عليها حيوانات خرافية بأشكال عجيبة!

وكان يحيى مردوخ لدى دخوله الايساجيل بهذا النشيد :

أيها السيد ، عندما تعود إلى ديارك ، فإن ديارك تقول لك : « السلام عليك أيها السيد ! » « لا تة ك الل ، مدينة فرحك غير « مأهولة ! »

وعندئذ كان يعقد الاجتماعالثاني والأخير في هيكل الأقدار.

وكان الإله نابو، كاتب الآلهة ، يسجل القرارات التي كانت تتخذ طابع الوحى الإلهي .

وقد جاء في أحد النصوص : ﴿ فِي شَهْرُ نَيْسَانَ . . . هنـــاك أعياد مردوخ وزربانيت « ... » مردوخ العارف بكل الأمور يتوجه إلى حفلات زفافه ، . ويقاد مردوخ أثنـــاء ذلك إلى « غرفة زفـافه » التي تعرف اليوم باسم « غرفة السرير ، في الایتاماننکی . وکان پنتهی عبد الأکبتو ﴿ بِزُواجِ مَقَـدُسُ ﴾ هو عبارة عن زواج في الممد . وكان يجرى ذلك بشكل دائم على الأرجح. وبسحر رهيف كان يسلتم الناس بأن لهذا العمل مضاعفات على الأرض عن طريق تسهيل الولادات ونمو الكائنات الحية والنباتات . فقد كان عيد رأس السنة ذكري الدين البدائي الذي لم يغب أبداً عن بال الدين البابلي . وكانت تقدم فيه هـدايا الأعراس ، كما كانت العادة في بلاد ما بين النهرين القديمة . وكان الإله يقوم بتقديم الهدايا الرائعة لزوجته . ويذهب بنا الاعتقـاد للقول بأن والصباحية، أي هدايا عيد رأس السنة علاقة مباشرة بالمادة البابلية القدعة .

وقد لاحظنا أن الزواج الرمزي للإله يبدو وكأن كتتاب الإغريق قد وصفوه ، فهو يتم في غرفة في أعالي البرج العظيم ذات الطوابق ، حيث كانت تقيم الأنثى المختارة لتمضي

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ليلها فيه ، والتي نعتقد ان بوسعنا تشبيهها « بالكاهنة » التي تلمب دور الالهة زربانت .

اليوم الثاني عشر ، في صباح اليوم الثاني عشر ، يعود الإله نابو إلى بورصيبا ، ويعود الإلهة الآخرور ، كل إلى قدس أقداسه ، وبذلك تنتهي الأعياد ويبقى مصير بابل سائراً حق نهايته .

مصير الاله مردوخ

لقد كان للإله مردوخ مكانة فريدة في بابل .

فكيف ارتفع هذا الإله الذي يكاد يكون مجهولاً ، أو على الأقل وضيعاً جداً ، إلى المصاف الأول في البانتايون البابلي ؟ الحقيقة ان مصير الإله مردوخ ارتبط بمصير بابل ، فقد كبر معها ، وخفت نجمه يوم اندثرت معالمها . ولما اسقطت بابل تنبأ النبي أرمما بانتهاء مذهبه :

ستسقط بابل! ويلتبس الأمر على البمل! ويتحطم مردوخ ا ولم يتخذ مذهبه هذه الأهمية بشكل مفاجىء. ففي القرن التاسع عشر ق. م عندما استأثر وجهاء الأموريين بالسلطان ، واختاروا بابل عــاصمة لهم ، كان إله سيبار ، الإله الشمس (شمش) ، هو الشفيع الذي فضاوه على سواه . فقد كان يمثل إله العدالة حسب شريعة حمورابي . وكان هذا الملك العظيم ، بالرغم من تشيعه لمردوخ ، يبتهل بادىء الأمر إلى الإله شمش :

انا حمورابي ، صفى الإله شمش ، وحبيب مردوخ .

وقد احتفظ شمش بدور الإله الشفيع أثناء حقب هـنه السلالة العديدة . وفي غالب الأحيان كان للألوهات المحلية في البانتايون السومري - الاكادي دور عابر جداً ، لم تتجاوز مدته مدة النصر الذي أحرزته مدينتهم بشكل عابر وبسيطرة عابرة . ويكننا التسليم بأن مردوخ كان ألوهة محلية فرضت نفسها تدريجياً على الفاتحين من السلالة الأولى . وانتهوا بتبني هذه الألوهة كإله للعامة ، وأصبح مردوخ بالتالي الإله الرئيسي والإله للقومي » . ولم تكن السياسة هي التي ساعدت في ذلك كثيراً فحسب ، بل اكليروس بابل ايضاً ، الذي دلتل بهـذه المناسبة على لياقة عظمة .

وعمل اكليروس بابل جهده ليشكل حول إسم مردوخ هالة كانت تهدف إلى تشتيت كل المذاهب الأخسرى وإلى خلق جو نفسي ، لكي لا نقول هوسا ، لم يكن بمقدور أحد أن يفلت منه. وأثناء تولي السلالة الأولى السلطة ، كانت المعابد المشهورة آنذ هي معابد : سن ( الإله القمر ) في أور ، وشمش ( الإله

الشمس) في لارسا ، وسيبتار، أما معابد القوى الكونية العظمى التي تسيطر بالفعل على كل البانتايون والتي تحمل المرتبة الأولى فكانت كا يلي: في اوروك ، معبد الإله انو، الإله الساوي الكبير الذي ارتبط اسمه باسم الإلهة اينتانا – عشتار (فينوس) التي هي مبدأ الأنوثة في الخصب والانجاب ؛ وفي نيبور معبد سيد الجو انليل، سيد البلدان وإله الملوك ، والإله نينورتا ابنه ، وأخيراً في أريدو معبد الإله آيا (آن – كي) ، سيد الابسو، وهو عنصر سائل يغلف الساء والأرض والجحم ، وعليه يؤتكن العالم .

ولقد كان من المستحيل التوصل كلياً إلى إلغاء هذه المذاهب القائمة منذ قرون عديدة . وقد عمد الاكليروس البابلي إلى حيلة أتاحت لإله بابل ان يكون مرتبطاً بالألوهات المحلية ، وأن يتقدمها جمعاً عن طريق المتصاصها .

فقد أغدةوا عليه السلطان الأعظم ، فأصبح « أقوى الآلهة » في الأناشيد والصلوات .

وتجدر الإشارة مع ذلك إلى أن إلها واحداً بقي خارج هذه الصراعات : هو الإله أنو . فأنو هو « والد الآلهـــة » الجوهر السماوي الكبـــير الذي وضع على رأس البانتايون كإله السماء (والأرض) لم يُشر إليه إلا باسمه: علامة AN ، الشعار السماوي.

وقد بقيت هذه الألوهة مكرمة بالرغم من الضجة التي أطلقت حول شخصية مردوخ . ف و أنو » هو الذي نجده في المرتبة الأولى في عهد السلوقيين . فقد كان يقترب آنئذ من مبدأ كوني كان لا يزال غير محده بوضوح . ومن جهة أخرى يكننا الاعتقاد أيضاً بأن تقوى الشعبالتي أعادت في ذلك العهد له نانا – عشتار الولع المتزايد بعبادته من جراء الصلة بالمذاهب الهلينيستية في فينيقيا ، عادت تسلك طريق المعبد القديم الذي كان يكرم فيه إلى جانب الآلهة ، الإله أنو ، والده .

ونحن نفترض إذن أن الاحتواء الذي قام به الإله مردوخ كان يتركز على ألوهات كانت في عهد السلالة الأولى أكثر قرباً وشعبية . وكان الإلهان انليل وآيا أول الذين احتواهم . فقد كان الليل وهو ابن أنو ، يحتل منذ العهد القديم مركزاً مرموقاً . وقد نال لقب « إله البلدان » الذي ضم إليه بسرعة فائقة لقب «إله الساء والأرض » ، متعدياً بذلك على ألقاب والده أنو . وتشير النصوص إلى أن الإله انليل تعرض للآلام عند حصوله على صفات انليل ، وقد اتحد مردوخ به ، وأخذ لقب البعل الذي يعني ( السيد ) ، ودعي منذ ذلك الحين :

سيد آلهة السماء والأرض ، وملك آلهة السماء والأرض ، وملك كل الآلهة والملوك وأخيراً :

الزعيم الأعلى لكل السادة .

وكان لاتحاد مردوخ بأنليل نيبور عدة نتائج. فقد تم في بادىء الأمر إغداق الملكية على مردوخ ، ليس على الأرض فحسب ، بل على الآلهة الأخرى أيضاً ، ونظراً لأن الملك كان يكرس في مدينة نيبور وتأتي هذه المدينة أيضاً بحسب شريمة محورابي في مركز لائق – فحين احتلت بابل المرتبة الأولى تعين عليها ان تحل محلها. ويؤكد ذلك حورابي في حديثه الثاني :

عندما اغدق انو وانليل القوة الكلية على مردوخ و مسا
 اللذان أسسا من أجله الملكية الأزلية في بابل » .

ولما جعلا من مردوخ إلها عظيماً ( و أقوى الآلهة » ) فقد ألصقت به بالفعل عملية الخلق بكاملها. ويبدو من النصوص السومرية القديمة ان الإله آيا ( ان.كي ) هو خالق العالم ، والاسطورة التي نقلها بيروز عن اوانس تبدو انها تعود بالتأكيد لهذه الألوهة . وكانت أهمية مذهب آيا في أريدو لا تضاهى . فبإعطائهم للإله مردوخ الإله آيا كأب ، أصبح هذا الإله شعبياً أيضاً ؛ وأصبح إله الحكمة والعلم ، ومن ثم إله السحر والطب . ولا تأتي النصوص السومرية القديمة المتعلقة بالإله ان كي ابداً على ذكر الإله مردوخ ، فبنوته هي إذاً لقب ثانوي . فقد ولد الإله مردوخ في الأبسو، وهو يتحدر من الأبسو كباقي الآلهة المولودين

من تيامات وأبسو ، لكن ملحمة التكوين تعترف بوالدين لمردوخ هما : لاهمو وقرينته الأنثى لاهامو . وقد نقلت هذه الأسماء إلى آيا وزوجته دامكينا . ووفقاً لمناجاء في النص فقد « ولد » مردوخ في « كيسو » الأقدار . وقد رويت ولادة هذا الإله على النحو التالى :

« عندَّلَهٰ في كيسو الأقدار ، في هيكل الأقدار ، ولد إله هو حكيم الحكماء ، وأكثر الآلهة علماً » .

في كنف الأبسو ولد مردوخ ...

ناصعة كانت بشرته ، ووقادة نظرة عينيه ؛ وكانت ولادته ولادة ذكر ، فقد ولد منذ البداية ...

وفاق مجده مجد الآلهة ، وتخطاهم جميعاً .

وكانت أبعاده فنية وتصعب الاحاطة بها ، ويستحيل فهمه ، ويصعب على النظر أن يراه بكامله .

وأعينه أربع ، وأربع هي آذانه ...

ويتوالى وصفه ، إلا أن التعجب التالي يستقطعه :

يا لهذا الطفل! يا لهذا الطفل!

وعندما أصبح الأبسو تحت سيطرة آيا بعد انتصار هــــذا الأخير على الإله القديم ، استطاع مردوخ على هــــذا الوجه أن يرتبط بآيا ، ونقلت كل صلاحيات آيا إلى الإله مردوخ ، للتخلص

من الاستعانة ببديل ، وفي الوقت نفسه تلقت بابل الصلاحيات التي كانت نتمتع بها مدينة أريدو . ومنذ ذلك التاريخ الذي تم فيه الاتحاد بآيا، أصبح مردوخ: « مستشار أنليل وآيا » ، « وصاحب التعزيم الطاهر » ، « وصاحب الجمال الحلال » .

وبقي أخيراً قدس أفداس قديم جداً ، وإله وجب إزاحته عن العرش هو الإله ان. زي = سن ( الإله القمر )وهو من مدينة أور. وكانت تلقب هذه الألوهة بإله « المعرفة » ، وهذا ما جعل له مركزاً مرموقاً كإله للوحي والتنبؤ . وأصبح مردوخ حين خضع له هذا الإله إله « البارو »، والمر"افين أو العارفين بالغيب، وهم إحدى الطبقات المرموقة جداً في سلك الاكليروس .

وكانب احتواء مردوخ لألوهـــات البانتايون السومري ــ الأكادي قد تبناه علانية محرر اللوحة السابعة من ملحمة التكوين التي تعدد مع ذكر الخسين إسما التي لمردوخ ، قائمة بصفات الإله. وعند تلقيه العدد خمسين ، وهو عدد مخصص لأنليل ، تلقى مردوخ أكبر عدد ممكن بعد العدد الذي ناله انو ، الإله الأعظم الذي كان رقمه العدد ستون. وهكذا فقد بقى مردوخ بالرغم من كلجهود اكليروس بابل أدنى مرتبة من الإله السماوي الكبير أنو. ومن بين الصفات التي اشترك بها مردوخ مع باقي ألوهـــات

المانتانون نذكر الصفات الأكثر تميزاً.

فهو يشترك مع آيا ونشر الخصب بواسطة الماء : ملك المياه الجوفية ، هو مردوخ الينابيىع ؛ والإله نينورتا ، هو مردوخ ، شفيـع أعمال الري .

ومع الآلهة المحاربين :

الإله نرغال هو مردوخ الحرب

والإله زابابا هو مردوخ القتال .

ومم انليل :

الإله أنليل ، هو مردوخ الحكم والاستشارة .

ومع ولده :

الإله نابو ، هو مردوخ الثروة والغنى .

ومع:

الإلَّه سن ، هو مردوخ الذي يضيء الليل ؛

الإله شمش ، هو مردوخ العدالة ؛

الإله أداد هو مردوخ المطر ؟

الخ .

وعلى هذا النحو المصطنع أصبح مردوخ إلها وحيداً. إلا أن البابليين الذين أصبحوا حكماء لأن الدهر قلب لهم ظهر المجن ، لم يتخلوا كليب عن الألوهات المحلية القديمة ، ولم تنجح جهود الاكليروس البابلي إلا في فرض مردوخ كإله رسمي وقومي . ولم

يشتهر مذهبه بالرغم مما عرف من روعة إلا في بابل وبورصيبا . فلقد كان بشكل خاص « سيد بابل ، وسيد الحبور والفرح » ، « وسيد الايساجيل » ، « وملك الدين. تير . كي » في ( « غابة الحياة » ، إشارة إلى الغابة الواقعة في سور الايساجيل ) . ولكن ما يميز تاريخ مذهب هذا الإله بوضوح هو الفكرة الفلسفية التي تصدر عنه .

وتصوّر النصوص الدينية القديمة الآلهـة ككائنات إنسانية جبــارة إلا أن لهم كل المعايب ، فهم : كذابون ، وجبناء ، وخادعون ، ومتوحشون . وتصور الإنسان رازحــًا تحت رحمة القدر ، ومخلوقًا للموت .

وفي حقبة أقدم من ذلك ، كانت تظهر الآلهة بطابع متقدم وملحوظ ، وكانت تلك هي حالة مردوخ تماماً . فكان للإنسان ثقة بنفسه ، وكان يبدو بشكل خاص أفضل تسلحاً ليدافع عن نفسه . فقد وضع بينه وبين الآلهة المتوحشة والخداعة نظاما نظريا يدل على تطور في الفكر الديني . فقد عهد بالدفاع عن الناس إلى زملاء للكهنة وكلفهم بالبحث عن تجنب غضب الآلهة ، والمعرون عند الاقتضاء ، أن يبطلوا مفعول هذا الغضب . وفالمر افون » ، و والمعزمون » « والمجوس » هم الأكثر عدداً ، وستقع على عاتق مردوخ مهمة تعليمهم وتوجيههم . إلا أن

الاعتراف بعجز الكهان والمعزمين الخيب للأمل لم يتوصل الى تخليص الضحية البشرية الرازحة تحت الغضب الإلهي ، فقد أجبرت الدين على القيام بخطوة إلى الأمام . وهنا تأخذ صورة مردوخ كل معناها ، فيلجأ الناس إليه ، ويستعطفونه بهذا اللقسيه الحديد :

أيها الإله الرحوم المانح الحياة للذين في القبور!

فبهذه العبارة يتضرع إليه الملك اشور ذاته ، عندما تسلم مقاليد الأمور في بابل !

والتقدم المهوس الذي يظهر هنا ، يدل كيف أن الفكو الديني حاول أن يفيد عندئذ من موت الإله وقيامه من بين الأموات . وقد عرفت منذ القديم أسطورة موت الإله : فالإله يموت من أجل كل الخليقة ، وقد ربط موته وقيامته بخصوية التربة . وكانت هذه الأسطورة اسطورة تموز في بابل ، وأصبحت في عهد لاحق أسطورة أدونيس في فينيقيا . وأثناء نموه ، يضيف مردوخ إلى طباعه كإله للخصب صفة أخرى هي :

إله الإنسانية الخير .

وهي صفة كان 'يحيًّا بها في السنة الجديدة عندما كان يعبر شوارع بابل . ولقد أغدقت عليه هذه الصفة في ملحمة التكوين عندما انتصر على تيامات وخلّص الآلهـــة : « إله الآلهـة الحيش ... » فهذه الرواية إذاً هي سر رحمة مردوخ وعظمته ، وهي الميزات الأساسية التي يظهر فيها الوحي في مذهبه .

ولقد حفظ لنا الأدب الديني العديد من القصائد والأناشيد ، ومن بينها قصيدة يقال لها الصالح المعذب ، التي هي نشيد لعمل الرحمة ألسفه رجل خلصه مردوخ . فهو يصف بادىء الأمر الحالة الكثيبة التي كان يعاني منها ذلك الرجل مع أنه قام : يواجعاته الدينية خرر قمام :

تلفتت ورائي فإذا سوء الطالع يلاحقني!

وكأني لم أقدم لإلهي

التضحية المعتادة ، وكأن مواظبتي على العبادة

لم يشاهدها أحد ٤

وأصبحت صنواً لمن كفر

ونسي سيده ،

فكيف يتعلم بنو البشر السير في درب الإله ؟

فكيف تحو"ل البيت عندي إلى سجن ،

واربكت الساحر عضلاتي التعبة ،

وارتبك العرَّاف من سوء طالعي ،

ولم يضع المعزِّم يده على سبب مرضي ؛ وقد ُفتِــــ القبر ، وتملك القدر مسكنى! وفي ما بعد يتدخل مردوخ:
لقد مستني ... فأحياني!
وفي حين كان يجرني الخصم إلى نهر هوبور
- على طريق العالم الجهنمي فقد أخذني مردوخ من يدي!
وفي حين كان العدو يضربني ، فإن مردوخ رفع رأسي .
وحطم قبضة خصمي ،
ودمتر سلاحه!

> وقد 'حضِّرت غرفة موته \* • • • • • • •

وجلسوا إلى المأدبة

وعندئذ رأى البابليون كيف بعثه حياً !

وقد أشاد الكل بعظمته

فمن غير مردوخ أعاده من الموت إلى الحياة ؟

وأية آلهة غير زربانيت ، ردت إليه نسمة الحياة ؟

لقد استطاع مردوخ أن يبعثه من القبر ،

واهتمت زربانيت بانتشاله من لجة العدم!

وأخيراً ان الغنائية التي داخلت بعض الأناشيد تستحق

العناء بأن يشار إليها بهذه الأشتات المتفرقة : انا طوع مدلك أنها الإله مردوخ ، ما أقدى الآلمة! وما أمير السهاء والأرض. أيها الصالح - الأعلى الوحيد -فأنت تحمل اذن شرف أنو ويعل وآبا ؟ والسيادة والوقارا وأنت من علك كل حكمة ، وانت الكامل القوة! في السماء أنت الأسمى! وعلى الأرض أنت ملك! وأنت المستشار الصائب للآلهة ، الذي أرسى أسس المساكن ، وانت الممسك بحدود السماء المزدانة بالنجوم . أنت عظم بين الآلمة . فقد جعلك آما شهيراً حداً . ووضع بين يديك أقدار الآلهة المظام!

كبير جداً اسمك يا مردوخ المتوحش! بين كل الآلهة التي تسكن قدس الأقدس ، مذبحك هو الأقدس بالتضحمات والقرابين ! تقبل تضرعي! واستحب صلاتي ! وكان المؤمن يتوسل في مـــا بعد إلى زربانيت لكي تتشفع بـــ عند زوحیا: ايتها الملكة الجديرة ، القوية والقائدة ، ايتها الأميرة ، الآلهة ، السيدة ، السامية ، العظمة ، الوقورة ، الشهرة ! يا حبيبة مردوخ هبيني الحياة وسأنحني أمامك صاغراً .

وره السهيرة . يا حبيبة مردوخ هبيني الحياة وسأنحني أمامك صاغراً . أود تعظيم قوتك ، ونبلك ، وسموك ، يا ملكة الايساجيل ، يا إلهة الآلهات ، ويا ملكة الملكات! ايتها الإلهة الخيرة التي تحب الصلوات ، اتضرع إليك! ايها السيد القوي والغضوب ، عسى قلبك الغضوب يهدأ ، وعسى روحك المتوحشة تهدأ ، عساك تؤاسيني لكي أحيا

بنفحتك يا ُحكم الآلهة ، يا مردوخ السامي!

ويرفع معظم الكمنة التعازيم للإله مردوخ ليشفي المرضى . وبما أن مردوخ هو ﴿ ذلك الذي يحيى الموتى ، فهو إذا إله الطب، وسنرى أن الكلب الذي هو أيضاً صفة للإلهة غولاً ، إلهة الطب ، مثل لقب هيجي ، هو رفيق مردوخ ، كما أصبح استنثاره بألواح الأقدار ، سيدكل قدر ، واكتسب بهذه الصفة دوراً غير محدود في سير الأحداث . وترسخ سلطانه أيضاً بفضل السحر ، وهو صفة قد دلل عليها قبل ذهـابه لمقاتلة تيامات . ولكن الاكليروس العارف بتعلق الجماهير بالإله آيا، سيد السحر، يفترض هنا أيضًا حواراً بين مردوخ ووالده حول مريض ، أو رجل سيطرت عليه الأرواح الشريرة ( وهذا الأمر لم يحدث أي تغيير بالنسبة للبابليين الذين كانوا يفترضون بأن المرض الجسدى كان نتيجة « سيطرة » روح شريرة على المريض اثر غلطة قد لا تكون إرادية أو ﴿ لسوء حظه ﴾ ) .

المشورة منه بكل وقار . فيذكر آيا عندئذ بأنه نقل إليه كل ما لديه من معرفة ، وان ليس ثمّة شيء لا يعرفه مردوخ . وهنا المرحلة النهائية من مذهب مردوخ ، القائلة بأنه ليس من الجوهر ذاته الذي منه الآلهة الذين حل محلهم . فعلى هذا النحو شقت فكرة التسامح والصلاح طريقها .

ودخل الفكر التقدمي الروح المحافظة في الشرق. فكيف قبلت الأديان القديمة الكبيرة فكرة الإله الواحد ؟ لقد برهن دريوتون ان فكرة إله واحد كانت قد نشأت في البانتايون المصري ، بالرغم من خليط الألوهات العديدة التي كانت تزدحم فيه. وقد تحولت ألوهات البانتايون البابلي إلى مردوخ عن طريق خرافة كانت تكبر يوما بعد يوم ، ولم يتناول هذا التغيير جوهر شخصية مردوخ بل أعراضها. وللباقتهم في سياستهم أكثر بكثير من الفرعون امانوفيس الرابع ، فقد كان ملوك بابل حذرين جداً من استعمال العنف ، وتلك كانت الدعاية التي قاموا بها لتقبل إله بابل هذا .

شعبية الآله نابو . – أصبح مردوخ ، سيد الأقدار وسيد المالم . وقد ارتبط اسمه من حيث شفقته على الشعب باسم ولده نابو ، فقد كان نابو هو الذي يسجل الأقدار على الألواح .

وكان الإله نابوكاتبا نحريراً، وقد تأسست في مدينة بورصيبا، مدرسة شهيرة جداً . ويرى المرء أحياناً على الألواح (حتى في

فينبقيا ، في رأس شمرا على تلك الألواح التي كتبت عليها بعض مفردات ، إشارة إلى هذا الكاتب بعنوان: « خادم نابو ونيسابا». وفي النصوص الرياضية البابلية ارتبطت إلهة علم الأعداد بنابو . وكان ببتهل إلى نابو بجزيد من الثقة بمعنى انه ظهر أيضاً كمخلص لوالده مردوخ . وثمة تمثال لاحياء ذكرى الملك أداد – نيراري المشاث ووالدته الملكة سامورامات (سميراميس الشهيرة) أهدى إليه على هذا الشكل :

يا رجل المستقبل

كن مخلصاً لنابو !

ولا تضع ثقتك بأي إله آخر !

مثل مردوخ . - لقد اتبع الاكليروس الأشوري مثل مردوخ . فو ضع الإله أشور على رأس البانتايون وأصبح إلها قومياً . وكانت صفات هذا الإله التي تتفق مع المشال الأشوري الأعلى هي تقريباً صفات إله حربي فقط. وباضمحلال مملكة اشور اضمحل الإله اشور .

ولم يمش مردوخ طويلاً بعد سقوط بابل ، ولكن بالرغم من السيطرة الهيلينستية ، فإن مذاهب بابل القديمة بقيت حتى أوائل المهد المسيحي فإذا لم تعد بابل المحتضرة تضيء العالم المشرقي فإن ملامح عبادة مردوخ قد شقت على الأقل الخط الذي التزم به الفكر الديني ليكمل تطوره .

# سقو طبابل

خلفاء نبوخذ نصر . - بعد الانتصار الشهير الذي أحرزه على المصريين في كركميش ، قام نبوخذ نصر بمد رقعة سلطانه من الفرات إلى مصر . ومع انه عقد تحالفاً مع الميديين بزواجه من الأميرة أميتيس ، فلم يصرف النظر عن بناء جدار الميديين بغية حاية بابل . وقد دل سقوط القدس وسبي بابل سنة ( ٥٨٦ ) ، اللذين رافقها القضاء على صور ، دلالة واضحة ان البابليين قد حلوا محل الأشوريين . إلا أن هذا الحكم العظيم لم يدم . فقد كانت فترة السلام التي حمل لواءها الفرس على وشك الانتهاء .

وبوف ملك بابل سنة ( ٥٦٢ ) ، انفجرت الاضطرابات والقلاقل . وبعد سنتين من الولاية اغتيل ابنه ، وحل محله ابن

عمه ناريغليسار . ولم تدم مدة ولاية هـــــذا الأخبر سوى ثلاث سنوات ، اما ابنه الذي كان لا بزال طفلًا فقد اغتبل هو الآخر أيضاً . فدعى نابونيد عند ثذ إلى استلام المرش سنة ( ٥٥٥ ) . وقد كان والده واحد العظهاء، ، أي نبيلًا ، وكانت والدته كاهنة ذات مرتبة رفيمة . وكان نابونيد قد أصبح شخصية هامة منذ أيام نبوخذ نصر . فهل بالتازار ، ابن نابونيد ، هو حفيد نبوخذ نصر من أمه نيتوكريس، ابنة الأميرة المصرية التي تزوجت نبوخذ نصر؟ وكان بالتازار قد عين مساعداً للوصي منذ السنة الثالثة من ولاية ابيه . ويبدو ان الارتباط الذي قام بين عرش الملك الحاكم والأمير الوارث قــد أصبح قاعدة في الشرق منذ ذلك الحين . وكان بالتازار هو الآخر حاكمًا في عهد ناريغليسار . وهذا مــــا يمكتننا من تفسير الالتباس الذي وقع فيه الكتتاب القدماء بين نبوخذ نصر ونابونيد من جهة ، وبين نابونيد وبالتازار من جهة أخرى .

وقد خلط هيرودوت بالتأكيد بين الاثنين. ويبدو ان كتاب النبي دانيال الذي يتكلم فيه عن أحلام نبوخذ نصر ينطبق أيضا خير انطباق على قصة حياة نابونيد. وقد ُفسّر أحد أحلام الملك وكأنه يتزعم فترة يقصى فيها الملك من قصره ويميش سبع سنوات مع الحيوانات. وتخبرنا النصوص ان نابونيد بقى مدة

سبع سنوات في تايما ، وان بالتازار أدار دفة الحكم في المملكة وقاد الجمش خلال تلك الفترة .

وتخبرنا احد وثائق نابونيد المهمة كيف ان الآلهة كشفت المستقبل للملك في بداية حكمه . فقد ظهر على نابونيد في أحد الأحلام الإلهان مردوخ وسن ( الإله القمر ) ، وأمراه بترميم هيكل سن في حر"ان . ولما اعترض نابونيد للإله مردوخ محتجاً بأن الميديين هم على مقربة من ذلك المكان أجابه الإله قائلا :

« ليس للشعب الميدي الذي تتحدث عنه أية قائمه تقوم ، لا هو ، ولا بسلاده ، ولا الملوك الذين يسيرون إلى جانبه! فعند مجيء السنة الثالثة سيجتاح البلاد قورش ، ملك انزان وسيدها الشاب، بجحافله القليلة وسيلحق الهزيمة بالميديين الأقوياء؛ وسيقع استياج ، ملك الميديين في الأسر فيقتاده معه إلى بسلاده! تلك كانت أقوال الإله مردوخ ، . . . .

وهكذا ففي السنة (٥٤٩) هزم قورش استياج وأعلن نفسه ملكاً على الفرس والميديين . وبعد ذلك بعشر سنوات ، ( سنة ٥٣٨ ) ، دخل بابل منتصراً .

نابونيد وقورش. – لقد لقب نابونيد الملك «المهتم بالآثار». ولاهتامه بالمنشآت الضخمة أكثر بكثير من اهتامه بشؤون الحكم، ترك لابنه بالتازار ان يضطلع بمهامه. فقد اهتم في هذا الجسال

بشكل عملي اكثر بكثير من والده . ولا تفسر إقامة نابونيد في تايما ، تلك التي أشار إليها سجل الأحداث البابلية ، إلا إذا سلمنا بأنه كان قد فرض على الملك ترك دفه الحكم بشكل مؤقت، إما على أثر مس من الجنون ، وإما لسبب آخر .

وفي سنة (٥٣٩) غزا قورش بلاد بابل. فدعا نابونىد كل الآلهة العظيمة التي يحتجزها في بابل إلى نجدته. وقد جاء في سجل الأحداث البابلية ان نابونيد كان أخبراً في طريق عودته إلى بابل ، في السنة السابعة عشرة من حكمه . وكان قد جرى في إ تلك السنة الاحتفال بعيد الاكبتو محضور نابونيد . لكن سجل الأحداث يشير إلى أنه في شهر تشريت (؟) هاجم قورش مدينة أوبيس! وفي الرابع عشر من الشهر نفسه ، احتلت مدينة سيبار ، ولاذ نابونيد بالفرار . وقد جاء في الإشارة إلى احتلال سيبار ان احتلالها تم ﴿ دون قتال ﴾ } ولكن هذا التأكيد تكرر في اليوم السادس عشر، حيث أشير إلى ان غورو ( غوبرياس )؟ حاكم بلاد غوتي، وجعافل قورش قد دخلت بابل ودون قتال،. وقد وقم نابونىد أسيراً لدى عودته إلى بابل. ونجد في سجل الأحداث إشارة إلى وفاة شخصية كبرى، دون أن يكون بوسعنا التأكيد ما إذا كان يقصد بها بالتازار ، الذي ربما اغتيل على حد قول تلك الأخبار .

وعندئذ أحاطت الحبال بأبواب الايساجيل ومذابحه ، لكي لا يدخلها أحد !

وفي اليوم الثالث من الشهر الثامن، دخل قورش مدينة بابل. وقد جاء دخوله بعد اسبوعين من استيلائه على بابل. فإذا كانت بابل، وقبلها سيبار قد سقطت خلال يومين « دون قتال أو معركة »، فلم يكن مثل هالذا الأمر بمكنا إلا لخيانة ارتكبها غوبرياس ؛ وكان نابونيد قد أغاظ كهنة بعل – مردوخ في بابل حين بعثر جهوده بانسياقه لألوهات غير ألوهة مردوخ. وكان غوبرياس قد تزعم الحانقان الذين كانوا يد عون بأن الإله مردوخ كان مغتاظاً من نابونيد ومن بابل.

واستغل قورش هذا الغيظ ، فذكتر البابليين بأن نابونيد قد أغاظ الإله مردوخ ، حتى ان :

وبما يلفت النظر في كتابة قورش المدونة هذه ، هو توافقها مع ما جاء في كتاب التوراة على لسان اشعيا النبي :

هكذا يتكلم الأزلي إلى مسيحه ، إلى قورش الذي يأخذ بنده.

( وعبارة ﴿ مسيح ، تدل على أن الملك كان مكرساً من قبل الإله ) . لقد أطلقت علىك لقماً دون ان تعرفني ـ لقد ناديتك باسمك ! ومن ثم يضيف نص قورش قائلًا: لقد نظر الإله مردوخ ... نظرة فرح إلى أعماله الخشرة ، وإلى قلمه العادل وأمره نأن يذهب إلى مدينته مامل ... و کصدیق ورفيق مشي إلى جانبه ... وبتعابير مماثلة يعبّر الأزلي عن نفسه في سفر أشميا قائلًا : سأسبر أمامك ؟ أما فكرة القضاء والقدر فهي مماثلة تماماً في الروايتين . وتنهى اسطوانة قورش تدوينها المطول على هذا الوجه : إن آلهة سومر وأكاد التي أرجعها نابونىد ، على أثر غضب مردوخ العظيم ، إلى بابل ، بناء على أمر مردوخ ، جعلتُها

من جديد تحتل مذابحها بطمأنينة وهدوء.

ويضيف قورش في صلاته قائلا : كل الآلهة الذين أعدتهم إلى مذابحهم ، يومياً أمام بعل مردوخ ونابو ، يدعون لي بالعمر الطويل ! وليتهم يحدثون الإله مردوخ ، سيدي عن قورش ... وعن ولده قمبيز وتشير الاسطوانة ، بالإضافة إلى ذلك ، أن قورش :

منح حتى العودة لشعوب كل الىلدان قاطىة .

فكان أمره هذا تحريراً لليهود! ويبدو ان صفحة جديد قد فتحت! فلم يتخذ قورش أي تدبير بحق بابل. وقد جمل منه حلمه ودماثة خلقه حاكماً شعبياً. لكن خلفاء هذا الملك العظيم لم يسيروا لسوء الحظ على خطاه. فاندلمت الثورة بعد حكم قبيز. إلا أن تمرد بابل قم بوحشية على يد داريوس. فثارت الحاضرة الفخورة تحت نير هذا الحكم الجديد، وراحت تتذكر ماضيها، وفترات حكم أمرائها العظيمة، فلم تقبل بأن تكون مستعبدة. ولذلك فقد دك كسرى حصونها دكا حاقداً لا رحمة فيه. فشهد هيكل مردوخ شراذم الجند تنقض على كنزه، وتدنس « قبر

باليس »! فشعرت الحاضرة ، وقد فجعت بأعز ما كان لديها ، بالحياة تفارقها تدريجياً . وفي تلك الأثناء قام الاسكندر الفاتح بنزهة رائعة على ظهر جواده أوصلته إلى العاصمة القديمة .

الاسكندر الكبير في بابل . - كان الاسكندر ، وقد جذبه بريق الحضارة الشرقية ، مفتوناً بماضي بابل المجيد . فقد أراد أن يجعل منها عاصمة الشرق ، وراح يحلم بربط بطولاته الملحمية بأبطال التاريخ البابلي القديم . فقد تحركت روحه السامية أمام العديد من الآثار . ولحرصه على احترام العادات ، شرع بترميم هيكل مردوخ ليذهب بدوره ﴿ وَيَأْخُذُ بَيْدُ البَّمَلِ ﴾ ؛ ويوثق الصلة بتقاليد الماض . فلم يتمكن ، لسوء الحظ ، من تحقيق أمانيه . فقد تكشفت له ضخامة المهمة التي عقد العزم على إنجازهــا ، عندما رأى بعد شهرين من الجهود انه لم يتوصل ، بمعونة عشرة آلاف جندي ، إلا إلى إزالة التراب الذي كان يحجب الآثار المتداعية . إلا أن حلم الاسكندر تحقق سنسة (٣٢٣) ق. م. فنهايته الباكرة في المدينة العربقة ، الجدرة بأن تضم رفاته الجيدة ، جعلت اسمه منذ ذلك الحين صنواً لأبطــال الأسطورة البابلية . فكأن بابل كانت تنتظر الاسكندر الكبير لكي تندفن مع رفاته . فلما انطفأ نجم ذلك الفاتح الشاب فوق تلك المدينة ، المعمرة ، راحت بابل تغط في رقاد عميق .

تأسيس سلوقية . - عندما اعتلى سلوقس العرش سنة ( ٣١٣) ، أسس على نهر دجلة عاصمة جديدة دعاها : سلوقية تجاه ستازيفون ، ونقل إليها كل إداراته ؛ فاستقطب هذا المركز الجديد الحركة التجارية بقوة . وقد أدت هذه الضربة الأخيرة التي لحقت ببابل إلى إهمالها كلياً . وشيئاً فشيئاً فارقت الماصمة القديمة الحياة ، فغطاها ليل الزمان بكفنه ، فغدت صحراء قاحلة . . . .

إلا أن عصرنا انحنى على آثارها فكشفت تلك الحاضرة الساحرة عن تاريخها وأساطيرها وخرافاتها ، وأماطت اللثام عن بعض الأسرار التي تلقتها حضارتنا (١) من هذا الشرق الأسطوري.

وبوسعنا الآن أن نردد مع النبي إرميا : وبابل كانت بكف الإله كأس خر تنتشي الأرض به .

١ – لا بد من التنويه منا بأن المؤلفة اوروبية ( المترجمان ) .

### فهندس

#### صفحة

| •     | مقدمة المؤلف للطبعة العربية       |
|-------|-----------------------------------|
| •     | الفصل الأول . – شهرة بابل         |
| *1    | الفصل الثاني أعمال التنقيب        |
| **    | الفصل الثالث . – تاريخ بابل       |
| £ 7   | الفصل الرابع بابل العظمى          |
| ۸۶    | الفصل الخامس حياة البابليين       |
| ٨٨    | الفصل السادس . – الأبنية العامة   |
| 1 • ٢ | الفصل السابع الابنية الدينية      |
| 170   | الفصل الثامن . – الدين في بابل    |
| 189   | الفصل التاسع . – مصير الإله مردوخ |
| 17    | الفصل العاشر سقوط بابل            |
|       |                                   |

### Marguerite RUTTEN

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## BABYLONE

Texte traduit en arabe

par

Z. AZAR & M. ABI FADEL

EDITIONS OUEIDAT Beyrouth - Paris



رحلة في أرضنا المشرقية ؟

لعلتها الأروع ، بين جميع الأسفار إلى تاريخنا ، حيث الماضي المشحون بالمجد الذي ولا أبهى ، وبالعظهاء الذين صنعوا التاريخ ، فكانوا عمالقة ، كما حجمه .

وهــذه ، بين يديك ، صفحات تأخذك إلى حضارة ، يوم كانت ، لم تكن ، ولا حضارة بعد ،تكاغي على شفاه الحلود .

ويكون لك، أن تزور بابل ، هذه الحكاية المتجب ، تقص عليك حكايا الشعب العظيم الذي كانت له ريادة التاريخ ، حين لم يكن للتاريخ ، بعد ، وجه ولا بموية .

وتمر"، في الصفحات على العلاقات الأولى ، مع بابل ، وعلى أعمال التنقيب التي ضو"أت على نواحي السنوات الهاجعة في التاريخ، لتطل بابل العظمى، بحضارة البابليين الراقية، وبناءاتهم المدنية والدينية ، وعلى جبين عباداته ، الإله مرد الأرصدة العظيمة ، تنمو وتزدهر وتندش ، تشهد ، سقوط بابل ، مع رفات الاسكندر الكبير ، وقيام السوتمر في القراءة، كيف الحضارة المسرقية ، بل اكثر، نهلت منها حق من القراءة ، كيف الحضارة المسرقية ، بل اكثر، نهلت منها حق المسرقية ، بل الكثر، نهلت منها حق المسرقية ، بل المسرقية ، بل الكثر ، نهلت منها حق المسرقية ، بل المسرقية ، بل المسرقية ، بل المسرقية ، بل الكثر ، نهلت منها حق المسرقية ، بل ال